





هورة الغانف

السنة السادسة والثلاثون العدد ٢٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ

## السلام عليكم

#### شهادة على إخلاص الصادق الأمين عليه

يقول الدكتور نظمي لوقا (نصراني من مصر) في كتابه «محمد والرسالة»: كانت مهمة محمد على هائلة، كانت مهمة ليس في ميسور رجل تحدوه دوافع أنانية أن يرجو النجاح في تحقيقها بمجهوده الشخصي، إن الإخلاص الذي تكشف عنه محمد على في أداء رسالته؛ وما كان لأتباعه من إيمان كامل فيما أنزل عليه من وحي واختبار الأجيال والقرون، كل أولئك يجعل من غير المعقول اتهام محمد على بأي ضرب من الخداع المتعمد، ولم يعرف التاريخ أي تلفيق (ديني) متعمد استطاع أن يعمر طويلاً، والإسلام لم يعمر حتى الآن ما ينوف على ألف وثلاثمائة سنة وحسب، بل إنه لا يزال يكتسب في كل عام أتباعاً جُددًا، وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثلاً واحدًا على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من إمبراطوريات العالم، وحضارة من أكثر الحضارات نبلا.

فهل قنع الناس بأن محمد ﷺ رسول البشرية جميعًا؟!

#### وصاحبة الامتيازه

## 

رئيس مجلس الإدارة د. جمال المراكبي

المشرف العام د. عبد الله شاكر الجنيدي

اللجنة العلمية

د. عبد العظیم بدوي زکریسا حسیني جمال عبد الرحمن معاویة محمد هیکل سکرتیر التحریر مصطفی خلیل أبو العاطی

التحاب

۸شارع قوله عابدین القاهرة ت ، ۳۹۳۰۵۱۷ فاکس : ۳۹۳۰۵۲۰ قسم التوزیع والاشتراکات ت ، ۳۹۱۵٤۵۲ المركز العام المرکز العام هاتف : ۳۹۱۵۵۷۳ ۳۹۱۵۵۵۳ و ۳۹۱۵۵۷۳ ما

لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تعتوي على ٢٥ مجلدًا من مجلة التوحيد عن ٣٥ سنة كاملة



# مديرالتحريرالفني حسين عطا القراط

# جمال سعد حاتم

ر ۱۵۰ قرشًا ،السعودية ٦ ريالات، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو.

#### الاشتراك السنوي:

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة يد على مكتب بريد

٢\_ في الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا سعوديا أوما يعادلها.

ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة باسم مجلة التوحيد انصار السنة (حساب رقم / ۱۹۱۵۹۰).

#### البريدالإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com Gshatem@hotmail.com See2070@hotmail.com www.altawhed.com www.ELsonna.com

#### التوزيع الداخلي

4الأه

وفروع أنصار السنة المحمدية

مطابع الأهرام التجارية قليوب.مصر

## في هذا العدد

د جمال المراكبي. الافتتاحية: «التعديلات الدستورية بين التأييد والمعارضة » كلمة التحرير: «ماذا قال الشبيعة عن أهل الحرمين والشبام» جمال سعد حاتم د. عبد العظيم بدوي باب التفسير: «سورة عبس الحلقة الاولى» ... باب السنة:أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه مزاعم الفرق بأن بعض الصحابة على مذاهبها زكريا حسيني ناصر العقل 14 درر البحار من صحيح الأحاديث القصار (٣٩) خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين علي حشيش د. عبد ألله شباكر مختارات من علوم القرآن: «سورة آل عمران فضائل ولطائف»

مصطفى البصراتي

24

د. محمود المراكبي رأس الحسين في المدينة والمولد في القاهرة القصبة في كُتابُ اللهُ: «بنُو إُسرائُيل من بعد سليمان عليه السالام» «هاروتُ عبد الرازق السيد عيد وماروت»

حدث في مثل هذا الشهر ٣٤ التحرير

واحة التوحيد علاء خضر 3

اتبعوا ولا تبتدعوا: محبة النبي الأمبن شرط للإيمان برب العالمين معاوية محمد هيكل

دراسات شرعية: المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة (٣)

متولي البراجيلي

من أحكام الذبائح (الفرع) الأسـرة المسلمــة : ( مـراقــبــة الله) 27 سعيد عامر

حثمثال عنصد الرجيمن

أسامة سليمان عقيدة الوصية بين اليهود والرافضة

صلة هادي الأملة بعد النبي» على حشا تحــذين الداعــيــة (٨١): «قــ . المستشار احمد السيد ابراهيم الرجولة في القرآن والسنة

منبر الحرمين: اخرجوا اليهود والنصارى والروافض من جزيرة العرب

عبد الرحمن الحذيفي

د. محمد عبد العليم الدسوقي منهج السلف في تفويض الصفات (١٥) 78

شوقي عبد الصادق 77

الأبمان صلاح نجيب الدق ٦٩

د. عبد المحسن بن زين المطيري حملات الطعن في القرآن الكريم والرد عليها

٦٤٠ جنيها ثمن الكرتونة للافراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر ٢١٠ دولارلـن يطلبهـا خــارج مصــر شــاملة سعــرالشـحـن

منظادالبيع الوحيك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله وصحبه ومن والاه، وبعد:

لا شك أن الحراك السياسي الذي شغل الساحة السياسية في مصر منذ التعديل الدستوري الذي سمح بانتخاب رئيس الجمهورية انتخابًا مباشرًا دون اللجوء إلى طريقة الاستفتاء على المرشيح الوحيد قد وصل إلى ذروته مع اقتراح تعديل بعض مواد الدستور وعرض هذه المواد على مجلسي الشبعب والشبوري لإقرار التعديل، ثم عرضها على الاستفتاء الشعبي، ولكن هذا الحراك ما لبث أن تحول إلى عداء وصراخ بين تيارين، تيار الحكومة ووسائل إعلامها، ويرى في هذه التعديلات أعظم فرصه في تاريخ مصر الحديث للنهوض بالبلاد وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي تسمح بتداول سلمى للسلطة، والتيار الثاني هو تيار الأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين الذين دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض التعديلات ووصفوا يوم الاستفتاء بأنه يوم أسود في تاريخ مصر، وبين هؤلاء وأولئك تقف الأغلبية الصامتة تنظر إلى هذا الصراع ولا تشارك فيه، ربما تعتبره أمرًا لا يعنيها، لا يساهم في حل المشاكل الجذرية التي تعانيها، مع أن أطراف الصراع حاولوا التأثير على هذه الأغلبية الصامتة، وادعُوا أنها تقف وراءهم وأنهم بمثلونها ويعبرون عنها، ورفع البوق الإعلامي لكلا التيارين عقيرته، حتى قام شبيخ الأزهر يدعو المواطنين للإدلاء بأصواتهم والاستجابة لأمر الله عز وجل الذي حرم كتمان الشبهادة فقال عز وجل ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمُ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وتساءل كثيرون ما موقف أنصار السنة من هذه التعديلات، وحاول البعض التأثير على بعض إدارات فروع أنصار السنة للانحياز لأحد هذين التيارين.



ونسي هؤلاء جميعًا أن جماعة أنصار السنة المحمدية منذ نشأتها قد الت على نفسها ألا تنتصر لحزب أو تيار سياسي معين، سواء تبنته الحكومة أو تبنته قوى المعارضة، واعتبرت أنصار السنة المحمدية أن قضية التصحيح العقدي، ورد الناس إلى صحيح الدين، ومحاربة البدعة والخرافة هي قضيتها الأساسية، فالتصحيح العقدي يسبق التصحيح السياسي.

وليس معنى هذا أننا سلبيون أو أننا ندعو الناس إلى السلبية كما يروج الكثيرون، ولكن الحقيقة أننا لا نسمح لجماعتنا الدعوية أن تنجر إلى هاوية السياسة أو أن يلعب بها الساسة والفرقاء الحزبيون.

نحن ندعو المسلم إلى إيجابية تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية وندعوه أن يشارك بإيجابية في هموم وطنه وقضاياه، ولكننا لا نسمح لأنفسنا ولا لجماعتنا أن تتبنى شعارًا سياسيًا أو أن تنضم إلى تيار سياسي أو فصيل سياسي مهما علا شأنه، لأننا اخترنا منذ اليوم الأول دعوة الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله والله بفهم سلف الأمة، واخترنا منذ اليوم الأول لدعوتنا منهج الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.

وقد يقول قائل: ما هذه النصيحة التي تتشدقون بها وتدندنون حولها، وما جدواها، وهل يرجى من ورائها إصلاحٌ أو خيرٌ ؟

ولهؤلاء نقول: النصيحة مصطلح شرعي ورد على لسان سيد ولد أدم ﷺ ووصفه بأجل وأعظم وصف فهو أس الدين، (الدين النصيحة).

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهذه الجملة هي إرادة الخير للمنصوح له، فهي كلمة ليس لها مرادف في لغة العرب، ولا يمكن ترجمتها في اللغات الأخرى بكلمة مثلها، ولكنها تترجم بجملة طويلة، ويجب على المجتمع المسلم أن يترجمها إلى واقع عملي وسلوك حضاري في التعامل مع غيره، فهي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً.

وقد وردت هذه الكلمة بصيغة المفاعلة في قول رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين» [رواه أحمد والحاكم وصححه الذهبي].

وفي قوله ﷺ: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» [مسلم].

وفي هذه الصيغة - مناصحة - ما يدل على وجوبها على كل فرد



□ ندعو المسلم إلى المجابية تحكمها قواعد الشريعة وان الإسلامية، وأن يشارك في هموم للأنفسنا أن نتبنى لأنفسنا أن نتبنى لنضم إلى تيسار شياسيا أو أن شياسي مهما علا الناس إلى العمل الناس إلى العمل بكتاب الله وسنة بكتاب الله وسنة رسوله.

□ تعتبرجماعة أنصـــارالسنة المحـمـدية أن رد الناس إلى صحيح الدين، ومحـاربة البدعة والخرافة هي قضيتها الأساسية، فالتصحيح العقدي يسبق التصحيح السياسي.



مسلم تجاه المجموع كما أنها حق لكل فرد مسلم على مجموع المسلمين، لأجل هذا كان رسول الله ﷺ يبايع أصحابه على ممارسة هذه النصيحة وتحويلها إلى واقع عملى.

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم». متفق عليه

وفي لفظ جامع قال: (بايعت رسول الله ﷺ على شبهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم».

[البخاري كتاب البيوع ٢١٥٧].

فقرن النبي ﷺ شهادة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالسمع والطاعة في المعروف والنصح لكل مسلم حاكمًا أو محكومًا، وفي هذا الاقتران دلالة على عظمة المناصحة والسمع والطاعة حيث قرنها بأهم أركان الدين.

ولهذا وقف جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة وكان أميرًا لبني أمية، فقام جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال: «عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي على قلت أبايعك على الإسلام فشرط على: «والنصح لكل مسلم» فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل» [رواه البخاري آخر كتاب الإيمان].

فانظر أخي القارئ كيف حول جرير بن عبد الله رضي الله عنه هذه البيعة لواقع عملي ودرأ به فـتنة كان من الممكن أن تقع بين المسلمين عندما يموت أمير في بلدة ما خاصة في أوقات الفتن، لقد كان جرير بن عبد الله إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه، فاختر (ابن حبان) واشترى غلام له فرسًا بثلاث مائه، فلما رأه

جاء إلى صاحبة فقال: إن فرسك خير من ثلاث مائه، فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمان مائه.

(ذكره الطبري في ترجمته، ونقله الحافظ في الفتح). وربما يقول البعض: هل نرجو الخير ووجوه الإصلاح من وراء هذه التعديلات كما يقول المروجون لها ؟ أم أن هذه التعديلات لن تضيف جديدًا، وربما يزداد الأمر سوءًا كما يردد المعارضون؟

والحق أننا نرجو الخير من جراء هذه التعديلات، ولكننا لا نبالغ في هذا الرجاء لأن العبرة في التطبيق لا في النصوص.

ونحن نعلم أن الرئيس السابق نص في دستور ١٩٧١ على أن مدة الرئيس لفترتين اثنتين، وأن التجديد للرئيس يكون لمدة واحدة، ولما مضت فترة رئاسته الأولى ودخل في الثانية قدم اقتراحًا بتعديل الدستور، وتم تعديل هذه المادة والنص فيها على أن يكون التجديد للرئيس لمدد تالية.

ونستطيع بالوقوف على السوابق التاريخية وخبرات الأمم الأخرى أن نؤكد على هذه الحقيقة وهي أن العبرة بالتطبيق لا بروعة النصوص وجلالها، وسنضرب لذلك الأمثال.

أولاً: إن المسلمين يمتلكون أعظم دستور يمكن أن تحيا به أمة من الأمم وهذا الدستور هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ولكن أين هذا الدستور من واقع المسلمين العملي اليوم ؟ لقد ضيعه أكثر الناس إلا من رحم ربى عز وجل.

ثانيًا: كل الثورات والانقلابات التي شهدها العالم الإسلامي منذ زوال الخلافة الراشدة، وإلى يومنا هذا لم تحقق الخير للمسلمين، ولم ير المسلمون من جرائها إلا المزيد من التفرق والشتات وسفك الدماء المعصومة، وشق عصا الطاعة والخروج على الجماعة، لأنها إما أن

والفساد، وإما أن تنجح وتأتي بنظام لا يختلف كثيرًا عن النظام الذي ثارت وخرجت عليه، بينما نجد أن أعظم وسائل الإصلاح جاءت بالمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة دون خروج أو ثورات تسفك فيها الدماء وتتفرق الأمة بسببها، وأعظم نموذج على ذلك النموذج الإصلاحي الذي قام به الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز.

ثالثًا: إن أعظم ديمقراطيات العالم اليوم الديمقراطية الإنجليزية وهي لم تكن وليدة ثورة أو انقلاب، بل إن انجلترا لا تحكم إلى يومنا هذا بدستور مكتوب.

لقد كان الملك في إنجلترا يملك رقاب الناس، ويحكم بمقتضى حق إلهي مقدس، فالقانون هو ما يقوله الملك ويفعله، وليس للشعب معه أدنى حق.

ثم تحول الملك في إنجلترا إلى رمز يملك كل شيء، ولا يحكم في شيء، فسلبوا الملك ملكه الحقيقي، وأبقوه رمزاً يسود ولا يحكم.

لقد نجح الإنجليز في الوصول إلى هذه الصورة بغير دستور مكتوب، ولكن برجال يحترمون تاريخهم ويحترمون تاريخهم ويخشون حكم التاريخ على أفعالهم وتصرفاتهم.

ما أحوجنا إلى رجال يحترمون تاريخهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويسعون لرضا الله عز وجل أما حين يكون المثقفون متحررين من دينهم وشريعة ربهم حين يتحول أكثر المثقفين إلى مجرد مصفقين أو مشعبين كل يتكلم في الإصلاح من منطلق مصالح شخصية ورؤية قصيرة دون نظر للمصلحة العامة فقل على الإصلاح السلام.

#### الجامعة الإسلامية والتواصل مع الخريجين

اعتدنا أن يقتصر دور الجامعة على النشاط التعليمي وبعض النشاط التثقيفي، ويتخرج الطلاب في الجامعة وينتقلون إلى مرحلة العمل والوظيفة وتنقطع كل الصالت بين الطلاب وبين الجامعة التي تخرجوا فيها ولا تبقى إلا بعض الذكربات.

ولكن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام نهجت نهجًا مختلفًا ومتميزًا، فهذه الجامعة جامعة عالمية حرصت منذ نشأتها على أن يكون طلابها من جميع بلدان العالم، وأن تستعين بهوًلاء الطلاب الخريجين على نشر الدعوة الصحيحة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في بلدانهم ومجتمعاتهم التي ينتمون إليها، وحرصت كذلك على التواصل مع هؤلاء الخريجين بعد تخرجهم ومحاولة التعرف على مشاكلهم وما يعترض دعوتهم من صعوبات والمشاركة في حلها.

وفي هذا السبيل قامت الجامعة بتنظيم الملتقى الشاني لخريجي الجامعات السعودية من أفريقيا، وقامت فعاليات هذا الملتقى على ثلاثة محاور:

الأول: جَـهود خـريجي الجـامعـات السعودية من أفريقيا في نشر العقيدة الاسلامية.

الثناني: جنهود خبريجي الجنامعيات السعودية في الرد على الحملات المعادية للاسلام.

الشاكث: جهود خريجي الجامعات السعودية من أفريقيا في التعاون مع الهيئات الدعوية والإغاثية والرد على الحملات المشككة فيها.

وتم عرض البحوث ومناقشتهم وكان أعظم ثمرات هذا الملتقى هو التواصل بين الجامعة وبين الخريجين وتواصل الخريجين مع بعضهم البعض. فقد تحدثنا في العدد الماضي عن أقوال الشيعة في أهل مصر ووصفهم لشعبها بأنهم أشر البلاد وأكفرها، وأنهم لعنوا على لسان داود، وفي هذا العدد نبين كيف تطاول هؤلاء الشيعة الأقزام على بلاد الحرمين والشام، فنقول – وبالله تعالى التوفيق –:

#### وو ماذا قال الشبعة عن أهل الشام ؟ ١ وو

يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» (ص٢٠٨): «عن أبي عبد الله عن آبائه – صلوات الله عليهم – قال: لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام أمر معاوية وأنه في مائة ألف، قال: من أي القوم؟ قالوا: من أهل الشام. قال: لا تقولوا من أهل الشام، ولكن قولوا: من أهل الشوم، هم أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير».

وفي بيان سبب لعن أهل الشام وأنهم أشقى الناس وأكفرهم يقول: «ويمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في مدح الشام ومصر وذمه بما أومأنا إليه سابقًا من اختلاف أحوال أهله في الأزمان، فإنه كان في أول الزمان محل الأنبياء والصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة، فلما صار أهله – أي أهل الشام ومصر – من أشقى الناس وأكفرهم صار من شر البلاد.

ويبين أن أهل الشام لا يحبون الحسين ولم يبكوا عليه عند موته فيقول المجلسي في «بحار الأنوار» (ص٢٠٥): «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قتل الحسين عليه السلام بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار وما يرى وما لا يرى إلاً ثلاثة أشبياء: البصرة، ودمشق، وآل الحكم بن العاص». اهـ.

ويقول أيضًا (ص٢١١): «قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول لم أيضًا (ص٢١١): «قالوا سمعنا أبا عبد الله علي أصلوات الله عليهما أي مضي (أي: قُتل) أبو عبد الله الحسين بن علي أصلوات الله عليه الله إلاً ثلاثة أشياء: البصرة، ودمشق، وآل عثمان».

#### 🚥 عقيدتهم في بلاد الحرمين « مكة والمدينة » 🚥

فيما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن «الإيمان يأرز (يرجع) إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» صحيح مسلم، وأن كمة والمدينة هما الآمنتان من فتنة الدجال، في الوقت الذي تجتاح فتنته العالم أجمع، بينما مكة والمدينة على أنقابها ملائكة يحرسونها، يجعل الشبعة هذه الأحاديث على معقلهم مدينة «قم».

كلمة التحريد

بقام رئيس التحرير جمال سعد حاتم

ماذاقال

الشيعة

عناهل

الحرمين

والشام

يقول المجلسي في (ج٧٠ / ص٢١٣ - طبعة بيروت): «وإن البلايا مدفوعة عن قم وأهله، وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا عليه السلام إلى ظهوره، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها، وإن الملائكة لتدفع البلايا عن قم وأهله، وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاصم الجبارين وشغله عنهم بداهية وأو مصيبة أو عدو، ويُنسي الله الجبارين في دولتهم ذكر قم وأهله كما نسوا ذكر الله».

ثم قال: «وروي بأسانيد عن الصادق عليه السلام أنه ذكر كوفة وقال: ستخلو كوفة من المؤمنين وتأزر عنها العلم كما تأرز الحية في حجرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنًا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، ثم يظهر القائم عليه السلام ويصير سببًا لنقمة الله وسخطه على العباد، لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة». اهـ.

ويقول في (ص٢١٤): «وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي عبدالله ابن محبوب، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا عمت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها، فإن البلاء مدفوع عنها ». اهـ.

#### 👊 ماذا قال الشيعة عن البصرة ؟ 👊

يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» في شرح النهج لابن ميثم (ص٢٢٤): «لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من حرب الجمل خطب الناس بالبصرة، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، ائتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة، يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا (أي ضج وصوت) فأجبتم، وعقر فانهزمتم، أخلاقكم دقاق، ودينكم نفاق، وماؤكم زعاق (مُرٌ)، بلادكم أثنتُ بلاد الله تربة، وأبعدها في الخصال عن السماء، بها تسعة أعشار الشر المحتبس فيها بذنبه، والخارج منها بعفو الله، كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلاً شرف المسجد، كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر – وساق إلى قوله: إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دورًا، وأجامها قصورًا، فالهرب الهرب! فإنه لا بصرة لكم يومئذ.

#### و ماذا قال الشيعة عن الموصل ودجلة ؟ { وو

يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» (٢٠٦/٩٦): «عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ستَّة عشر صنفًا من أمة جدَّي لا يحبونا ولا

لمبتوقفضلال الشبعة وانحرافهم عندذممصصر وأهلها،بل تطاولواعلىبلاد الشام وأهلها ووصفوهم بأشنع الألفاظ وأفظع الألقاب، فقالوا: همجندالمرأة وأعوان البهيمة وأناتن بالأداليه

# كلعة التعريد

ص اقد جعل الشيعة من معقلهم «قم»

مدينة مقدسة

أفسضل منزلة

وأعظم مكانة من

مكةوالمدينةوأن

الملائكة تدفع عنها

البلايا وأنهاحصن

للناسمنالفان

في آخرالزمان!!

يحبّبُونا إلى الناس – إلى أن قال-: وأهل مدينة تدعى «سجستان» هم لنا أهل عداوة ونصب، وهم شر الخلق والخليقة، عليهم من العذاب ما على فرعون وهامان وقارون، وأهل مدينة تدعى «الريّ» هم أعداء الله وأعداء رسوله، وأعداء أهل بيته يرون حرب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وأله جهادًا ومالهم مغنمًا وله عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ولهم عذاب مقيم، وأهل مدينة تدعى «الموصل» هم شر من على وجه الأرض، وأهل مدينة تسمى «الزوراء» تبنى في أخر الزمان يستشفون بدمائنا، ويتقربون ببغضنا، ويوالون في عداوتنا، ويرون حربنا فرضًا، وقتالنا حتمًا، يا بنيّ فاحذر هؤلاء ثم احذرهم فإنه لا يخلو اثنان منهم بأحد من أهلك إلاً همّوا بقتله».

وفي «البيان»: «الموصل – بفتح الميم وسكون الواو – معروف، والزوراء يطلق على دجلة بغداد وعلى بغداد لأنها أبوابها الداخلة جعلت مُزُورَة عن الخارجة».

#### و أحاديث مكذوبة في فضل مدينة «قم» ؟ إ وو

يجعل الروافض منزلة «قم» في منزلة تعلو وتسمو على منزلة الكعبة والمدينة حيث بدلوا وحرفوا في كل ما جاء على لسان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تمامًا كما فعل اليهود والنصارى.

وكُتب الشبيعة ومصادرهم تطفح بهذا الكلام فهم يعتبرون بلاد المسلمين والعرب شر البلاد لا خير إلا في معاقلهم.

وعن مدينة «قم» يقول محمد باقر المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» (ج٢/ص٢٠): «عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لمَّا أسْرِي بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لونًا من الزعفران، وأطيب ريحًا من المسك، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس، فقلت لجبرائيل: ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لونًا من الزعفران، وأطيب ريحًا من المسك، قال: بقعة شيعتك وشيعة وصيك عليّ. فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؛ قال: إبليس. قلت: فما يريد منهم؛ قال: يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين ويدعوهم إلى الفسق والفجور، فقلت: يا جبرائيل أهو بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامع. فقلت: قم يا ملعون! فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم، فإن شيعتى وشيعة علىّ ليس لك عليهم سلطان، فسميت «قم». اهـ.

ويقول المجلسي في كتابه أيضًا «بحار الأنوار» (ج٥ ص٢٠٧): «روى عليّ بن محمد العسكري عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأله: لما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى قبة من لؤلؤ لها أربعة أركان وأربعة أبواب

كأنها من إستبرق أخضر، قلت: يا جبرائيل: ما هذه القبة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها وفقال: حبيبي محمد؛ هذه صورة مدينة يقال لها «قم» يجتمع فيها عباد الله المؤمنون ينتظرون محمدًا وشفاعته للقيامة والحساب، يجري عليهم الغم والهم والأحزان والمكاره. قال: فسألت عليّ بن محمد العسكري عليه السلام: متى تنظرون الفرج واله إذا ظهر الماء على وجه الأرض». اهـ.

ويقول (ص٢١٤) في باب الممدوح من البلدان والمذموم منها: «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها فإن البلاء مدفوع عنها».

ويقول (ص٢١٤): «عن عبد الله بن العباس الهاشمي: عن محمد بن جعفر، عن أبيه الصادق عليه السلام قال: إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم «بقم»، فإنه مأوى الفاطميين، ومستراح المؤمنين، وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنا ويبعدون منا، وذلك مصلحة لهم لكيلا يعرفون بولايتنا، ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم، وما أراد أحد بقم وأهله سوءًا إلا أذله الله وأبعده من رحمته!

ومن روايات الشيعة في فضل قم وأهلها في (ص٢١٨) ما رواه الحسن بن علي بن الحسين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رجلاً دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله إني أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك أحد بعدي! فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشير. فقال الرجل: إي والذي بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا ما أسألك إلاً عنه، فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلاً بقعة بأرض الجبل يقال لها «قم»، فإنهم يحاسبون في حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنة. ثم قال: أهل قم مغفور لهم. قال: فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قم قال: نعم ومن يقول بمقالتهم». اهـ.

وفي الختام نقول: ما نشرناه في هذا العدد والعدد الماضي من كتب الروافض ومصادرهم ما هو إلا قطوف لمن لم يعرف ما يُكنه الروافض للإسلام والمسلمين، وعند اشتداد المحن ونزول النوازل بالأمة يجد العبد المسلم أسبابها وآثارها والمخرج منها في كتاب الله تعالى الذي سماه بصائر، فقال في سورة الجاثية: «هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ» (الجاثية: «هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْم يُؤُمِنُونَ» (الجاثية: ٣٠٣).

نسأل الله الهداية، والعود الحميد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لقب سطرنا م كتسناهعن الروافض من مصادرهمالعتبرة ومن أقوال أئمتهم حتى بعرف الناس أننا لانفتري عليسهم وحستي يعرفوابغضهم وحيقياهم على الإسلام والمسلمين.

# انعقاد الجمعية العمومية للمركز العام

إنه في يوم الخميس ٢٠٠٧/٣/٢٩م، وعقب صلاة الظهر انعقدت الجمعية العمومية العادية بالمركز العام للجماعة ٨ ش قوله عابدين، وذلك بحضور ١٦٨ فرعًا من فروع الجماعة، وذلك لاختيار مجلس الإدارة الجديد للجمعية واعتماد الميزانية بعد مناقشتها، وقد انتهى الاجتماع إلى اختيار المجلس الجديد على النحو التالى:

- ١- الدكتور / جمال أحمد السيد الراكبي: رئيسًا عامًا للجماعة.
- ٢- الدكتور / عبدالله شاكر محمد الجنيدى: نائنًا للرئيس العام، والمشرف العام على محلة التوحيد.
  - ٣- الدكتور /عبدالعظيمبدويالخلفى: رئيسنًا لقطاع الدعوة والتعليم والبحث العلمى.
    - ٤- الشيخ / زكرياحسيني محمد: مديرًا لإدارة التعليم والمعاهد.
      - ه- الشيدخ / معاوية محمد هيكل: مديرًا لادارة الأبتام.
      - ٦- الشيخ / أحمد يوسف عبد الجيد: أمينًا عامًا للجماعة.
        - ٧- المهندس / محمد عاطف التاجوري: أمينًا للصندوق.
          - ٨- الشيخ / فتحى أمين عثمان: مديرًا لمركز التراث.
      - ٩- الدكتور / أيمن إبراهيم خليل: مديرًا للتخطيط والمتابعة.
    - ١- الشيخ / جمال عبد الرحمن إسماعيل: مديرًا الادارة القرآن والسينة.
      - ١١ الشيخ/ أسامة على سليمان: مديرًا لإدارة المشيروعات.
      - ١٢ الشبيخ /أبوالعطاعبدالقادرمحمود: مديرًا للعلاقات العامة.
        - 17 الشيخ /محمدرزقساطور: مديرًا لإدارة الفروع.
        - 18- الشيخ / علي إبراهيم حشيش: مديرًا لإدارة الدعوة.
        - ١٥ الشبيخ / حسن عبد الوهاب البنا: مديرًا لإدارة المكتبات.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأسرة تحرير مجلة التوحيد واللجنة العلمية بها يتمنون لجلس الإدارة الجديد التوفيق.

الأمين العام الحيد الحيد

# باب التفس



بقول الله تعالى: ﴿ عَنِسَ وَتُولِّي (١) أَنْ حَاءَهُ الأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَن اسْتَغْنَى (°) فَأَنْتَ لَهُ تَصِدًى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يِزَّكِّي (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ ( يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهًى (١٠) كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةُ (١١) فَمَنْ شَبَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) في صبُحُف مُكَرَّمَة (١٣) مَرْفُوعَة مُطَهَّرَة ﴿ (١٤) بأيْدِي سنَفَرَة (١٥) كرَام بَرَرَة ﴾ [عبس: ١- ١٦]. six 准式完成法法法法案 化新光谱 化光谱 发表 化光谱

#### اعداد

#### د:عبدالعظيم بدوي

فأما في نهايتها فتتولى عرض «الصاخة» يوم تجيء بهولها، الذي يتجلّى في لفظها، كما تتجلى آثارها في القلب البشيري الذي يذهل عمّا عداها، وفي الوجوه التي تتحدث عما دهاها.

#### تفسير الآيات

قوله تعالى: ﴿عَـنَسَ وَتَولِّي (١) أَنْ جَـاءَهُ الأَعْمَى ﴾ قال العلماء: في ذكر الكلام بأسلوب الغيية دون الخطاب ملاطفةٌ من الله تعالى لنبيه ﷺ، إذ لو خاطبه لكان الخطابُ شديدًا على نفسه بنبيه ﷺ في العتاب.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزُّكَّى (٣) أَوْ يَذُّكَّرُ فَـتَنْفَعَـهُ الذِّكْرَى ﴾ أي: ما يُدريك لعلّ هذا

#### بين يدي السورة

سورةٌ مكية، تعالج في بدايتها حادثًا معينًا من حوادث السيرة: كان النبي 👺 مشغولاً بأمر جماعة من كُبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام، حينما جاءه ابن أم مكتوم، الرجل الأعمى الفقير، وهو لا يعلم أنه مشعولٌ بأمر القوم، يطلبُ منه أن يعلِّمَـه مما علمـه الله، فَكَره رسـول الله ﷺ هذا، وعبس وجهه وأعرض عنه، فنزل القرآنُ بصدر هذه السورة يعاتب الرسول ﷺ .

ثم تعالج جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه، وهو يذكره بمصدر وجوده، وأصل نشائته، وتيسير حياته، وتولى ربه له في موته ونشره، ثم تقصيره بعد ذلك في أمره، كذلك تعالج توجيه القلب البشريّ إلى أمسّ الأشبياء به وهو طعامه وطعام حيوانه، وما وراء ذلك الطعام من تدبير الله وتقديره له، كتدبيره وتقديره في نشأته.



الأعمى الذي جاءك يسعى، لعله يتزكّى بما جاء يطلبُه من علم الله الذي عندك، أو ينتفع بما تذكره به من الهدى ودين الحق الذي أرسلك الله به.

ثم تشتد لهجة العتاب، وينتقلُ إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب: ﴿ أُمَّا مَن اسْتَغْنَى ﴾ عن ربه بماله، واستغنى عنك وعما بعثك الله به من الهدى ودين الحق، ﴿فَائْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴾ تتعرض له، وتجتهد على هدايته، ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلاُّ يَزُّكِّي ﴾ أي: ليس عليك من حسابه شييءٌ إنه كذَّب وتولى، فَلِمَ هذا الحسرصُ على هدايته وقد استغنى؟! ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴾ يلتمس ما عندك من العلم ﴿ وَهُوَ يَخْسْنَى ﴾ اللَّهُ ويضافُه، ويحذرُ عقابَه، ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّي ﴾ بمن عندك من المشركين، وتُعْرضُ عنه فلا تُقْبل عليه، «كلاّ» هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون، ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾، فلا تَعُدٌ لمثلها أبدًا، ولا تُعْرِضْ عِ<mark>من أقبل عليك، ولا</mark> تتصدّى لمن تولى عنك، ﴿وَقُلُ الحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَبَاءَ فَلْيُـوَّمِنْ وَمَنْ شَبَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَيَاءَ ذَكَرَهُ ﴾ أي: فمن شياء <mark>ذكر</mark> الله في جميع أم<mark>وره، أو</mark> ذكر هذا الوح<mark>ي فاتبعه،</mark> وقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (<mark>١٣) مَرْفُو</mark>عَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَنَفَرَةٍ (١٥) كِرَ<mark>ام بَرَرَةٍ ﴾ يعني</mark> أنّ هذه التذكرة أو هذا التنزيل محفوظ ﴿ فِي صُحُف مُكَرَّمَة ﴾ أي: معظمة موقرة، ﴿ مَرْفُوعَة ﴾ أي: عالية القدر، ﴿ مُطَهَّرَةٍ ﴾ من الدنس والزيادة والنقص، ﴿ بِأَيْدِي سَـفَرَةٍ ﴾ يعنى: ملائكة الوحى، الذين هم سفرة بين الله ورسله، وأخصهم جبريل عليه السلام، وكلهم ﴿كِرَام بَرَرَةٍ ﴾ أي: خَلْقُهم كريم، حَسنَنُ شبريفٌ، وأخلاقُهم وأفعالُهم بارةٌ طاهرة، وهذه الآيات كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقع النُّجُوم (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسِمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ (٧٨) لاَ

[الواقعة: ٧٥- ٨٠].

قال العلماء: في مجيء الأعمى إلى النبي الشارة إلى حقيقة إنّ العَمَى عمى القلب، الذي ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَلَّدُورِ ﴾ [الحج: وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصلَّدُورِ ﴾ [الحج: ٢٦]، فهذا الأعمى لم يمنعه عمى عَيْنَيْهِ مِن السعي إلى رسول الله ﷺ طمعًا في تعلم الهدى ودين الحق الذي بعثه الله به، بينما قعد كثيرٌ من ذوي الأبصار، الذين عَمِيت بصائرُهم عن الحق، وصمت اذائهم عن الحق، وصمت

قالوا: وفي عتاب الله لنبيه على ما كان منه من إعراض عن الأعمى تعليمُ للدعاة أنه لا يجوزُ لهم أن يهتموا ببعض الناس دون بعض، لغنى، أو جام، أو رياسة، أو سلطان، بل يجبُ عليهم أن يسووا بين جميع الناس، وأن يُقبلوا على من أقبل عليهم، ويُعرضوا عمن أعرض عنهم، فإن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وكم من فقير خيرٌ من ملء الأرض من الأغنياء الذين كذّبوا بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله.

وقال العلماء في وصف الله السفرة - حملة الوحي - بأنهم ﴿ كِرَام بَرَرَة ﴾ إشارةٌ إلى أنه ينبغي لحامل القرآن من الناس أن يكون بارًا كريمًا، وأن يسلُك سبيل الرشاد، ويجتنب سبيل الغيّ والضلال، وأن يتخلّق بالأخلاق الحسنة، ويجتنب الأخلاق السيئة. وقال ابن مسعود-رضي الله عنه-: ينبغي لحامل القرآن أن يُعْرِفَ بليله إذ الناس نائمـون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحُزنه إذ الناس يفرحون، وبمكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون.

فاللهم اجعلنا من الحاملين لكتابك، العاملين به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونشكره شكر العارفين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين، من أرسله ربه رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:
فعن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنهفعن حذيفة بن اليمان- رضي الله عنهقال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله على يريدان أن يلاعناه، قال: فقال

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بثلاثة مواضع أولها في كتاب فضائل أصحاب النبي به باب «مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» برقم (٣٧٤٥)، وثانيها في كتاب المغازي باب (قصنة أهل نجران) برقمي باب «إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان باب «إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» برقم والمنائل أبي عبيدة بن كتاب فضائل الصحابة باب «فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» برقم (٢٤٢٠)، وأخرجه البن ماجه في السنة برقم (٣٧٥٠)، وعزاه المزي في النافراف للنسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد الأطراف للنسائي في الكبرى، وأخرجه الإمام أحمد



#### أولاً: ترجمةُ أبي عبيدة رضي الله عنه:

هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة، أبو عبيدة، اشتهر بكنيته ونسبه إلى جده، فيقال: أبو عبيدة بن الجراح.

قال ابن كثير رحمه الله: أبو عبيدة بن الجراح الفهري، أمين هذه الأمة، وأحد العشيرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد، وهم: عثمان بن مظعون، وعبيدة بن الحارث، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وأبو عبيدة بن الجراح، أسلموا على يد الصديق رضى الله عنهم أجمعين، ولما هاجـر أخى النبي ﷺ بينه وبين سعد بن معاذ. وقيل: بينه ويين محمد بن مسلمة، وقال ابن الأثير: وهو أحد العشيرة المشيهود لهم بالجنة، وشبهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة أيضًا، وكان يدعى القوي الأمين، وقال الذهبي في السِّير: قال ابن سعد في الطبقات:... عن مالك بن يَخَامِر أنه وصف أبا عبيدة فقال: كان رجلاً نحيفًا معروق الوجه (قليل اللحم) خفيف اللحية طُوَالاً، أحنى أثرم الثنيتين (مكستورهما)، وقال أيضنًا: وقد شبهد أبو عبيدة بدرًا فقتل يومئذ أباه، وأبلى يوم أحد بلاءً حسنًا، ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنتي رسول الله ِ من ضربة أصابته فانقلعت ثنيتاه، فح ثغره بذهابهما، حتى قيل: ما رؤى هَتْمُ قُطُّ أحسن من هَتْم أبي عبيدة، قال ابن كثير: وذلك أنه خساف أن يؤلم رسسول الله ﷺ فتحامل على ثنيتيه فسقطتا، فما رؤي أحسن هتمًا منه.

ولقد قال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه- يوم السقيفة: قد رضيت لكم أَحَدَ هذين الرجلين: عمر، وأبا عبيدة، أي ليبايعوه خليفة لرسول الله ﷺ ,وقال عمر بن

#### أبو عبيدة أمين هذه الأمة وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة،

#### وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد على يد الصديق رضى الله عنهم

الخطاب- رضي الله عنه-: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت، فإن سُئُلتُ عنه قلتُ: استخلفتُ أمينَ اللهِ وأمينَ رسولِه. قال محقق السير: أخرجه ابن سعد والحاكم.

وقد روي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه قال: أخلائي من أصحاب رسول الله ﷺ ثلاثة: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة.

ولقد كان أبو عبيدة - رضي الله عنه - من قادة الجيوش في عهد رسول الله هي ثم في عهد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فقد استعمله النبي هي غير مرة، منها المرة التي جاع فيها عسكره، وكانوا ثلاثمائة، فألقى لهم البحر الحوت الذي يقال له العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة! ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله، وفي سبيل الله فكلوا، وذكر الحديث وهو في الصحيحين والموطأ والمسند والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ولما تفرغ الصديق- رضي الله عنه- من حرب الردة، وحرب مسليمةَ الكذاب جهـن أمراء الأجناد لفتح الشام، فبعث أبا عبيدةٌ ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشُرَحْبِيلَ بِن حسنة، فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة، ونصر الله المؤمنين فجاءت شرى والصديق في مرض الموت، ثم لما توفي أبو بكر وتولى عمر الخلافة عزل خالد بن الوليد وولى قيادة الجيوش التي بالشام أبا عبيدة- رضى الله عنه-، ثم لما كان طاعون عمواس توفي فيه أبو عبيدة- رضي الله عنه-، وكانت وفاته سنة ثماني عشرة، وله ثمان وخمسون سنة، قاله أبو حفص الفلاس، وقال: وكان يخضب بالحناء والكتم، وكان له عقيصتان كما نقله الإمام الذهبي في السيسر، وقيال: وقيال كيذلك في وفياته

#### قال عنه أبو بكر رضى الله عنه يوم السقيفة: لقد

#### رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر وأبا عبيدة.

جماعة، وانفرد ابن عائذ عن أبي مسهر أنه قرأ في كتاب يزيد بن أبي عبيدة أن أبا عبيدة توفى سنة سبع عشرة.

#### ثانيًا: شرح الحديث:

قوله: «جاء السيد والعاقب صاحبا نجران» قال الحافظ: أما السيد فكان اسمه الأيهم، ويقال: شُرَحْبيل، وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك، وأما العاقب فاسمه عبد المسيح، وكان صاحب مشورتهم، وكان معهم أيضًا أبو الحارث علقمة، وكان أسقفهم وحبرهم وصاحب مدارسهم، ونجران: بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، وذكر أن ابن سعد قال: كان النبي كتب إليهم فخرج اليه وفدهم في أربعة عشر رجالاً من أشرافهم، وعند ابن إسحاق أيضًا من حديث أشرافهم، وعند ابن إسحاق أيضًا من حديث كرز بن علقمة أنهم كانوا أربعة وعشرين رجالاً وسرد أسماءهم.

ونقل الحافظ في الفتح قول ابن سعد: دعاهم النبي ﷺ إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا، فقال ﷺ: إن أنكرتم ما أقول فهَلُمُّ أباهلكم، فانصرفوا على ذلك.

قوله: «يريدان أن يلاعناه» أي يباهلاه، وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ثمانين أية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك، يشير إلى قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَسْنَاعَنَا وَأَنْنَاعَكُمْ ﴾الآمة.

قوله: «فقال أحدهما لصاحبه» ذكر أبو نعيم في الصحابة بإسناد له أن القائل ذلك هو السيد، وقال غيره: بل الذي قال ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم، وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي بإسناد له أن الذي قال ذلك شرحبيل أبو مريم.

قوله: «فوالله لئن كان نبيا فلاعنًا»: في رواية الكشميهني: فلاعننا بإظهار النون.

وقوله: «لا تفلح نحن ولا عقينا من بعدنا». زاد في رواية ابن مسعود: «أبدًا»، وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي على قال: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لوتموا على الملاعنة، ولما غدًا عليهم أخذ بيد حسن وحسين، وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة».

قوله: «قالا: إنا نعطيك ما سئلتنا»، ذكر ابن سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلما، زاد في رواية ابن مسعود: «فأتياه فقالا: لا نلاعنك، ولكن نعطيك ما سئلت».

قوله: «رجلاً أمينًا حق أمين». قال الإمام النووي: أما الأمين فهو الثقة المرضي، قال العلماء: والأمانة صفة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص، وقد أورد الترمذي وابن حبان حديث أنس: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عددة».

وقال الحافظ ابن حجر: والأمين هو الثقة الرضي، وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدًا في ذلك، لكن خص النبي هي كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها، فأشعر بقدر زائد فيها على غيره، كالحياء لعثمان، والقضاء لعلي، ونحو ذلك.

قوله: «فاستشرف له أصحاب رسول الله ﷺ» في رواية الإسماعيلي: «فاستشرف لها أصحاب رسول الله ﷺ»، وعند المصنف في مناقب أبي عبيدة: «فأشرف له أصحابه»، وعند مسلم: «فاستشرف لها الناس». قال الحافظ: أي تطلعوا للولاية ورغبوا فيها حرصًا على تحصيل الصفة المذكورة، وهي الأمانة، لا على الولاية من حيث هي، وقال



قوله: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»، وعند المصنف في مناقب أبي عبيدة: «فبعث أبا عبيدة»، وفي رواية أبي يعلى: «قم يا أبا عبيدة، فأرسله معهم»، قال الحافظ في الفتح: ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق سالم عن أبيه سمعت عمر يقول: ما أحببت الإمارة قط إلا مرة واحدة، فذكر القصة، وقال في الحديث فتعرضت أن تصيبني، فقال: قم يا أبا عبيدة».

#### من فوائد الحديث (قصة أهل نجران):

قال الحافظ في الفتح: وفي قصبة أهل نجران من الفوائد:

 ١- أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام.

٢- جواز مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعينت مصلحته.

٣- مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء.

٤- مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال.

 بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام.

 آ- في القصة منقبة ظاهرة لأبي عبيدة رضي الله عنه.

## ثالثًا: مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:

لقد ورد في فضائل أبي عبيدة بن الجراح – رضي الله عنه – من المناقب الكثير مما يخصه بعد دخوله فيما ورد في أصحاب رسول الله على عمومًا، من قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ المُّهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالدِّينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَكِ الْفُونُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، ولا شك في أن أبا عبيدة من السابقين الأولين، وكذلك قوله

#### قال عمر رضى الله عنه: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراج

#### لاستخلفته وما شاورت، فإن سئلت عنه قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله.

تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْبِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [الفتح: ٢٩]، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ لاَ يَسِنْتُوي مِد مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَـبْلِ الْفَـتْحِ وَقَـاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنَّفَقُوا مَنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وعَدَ اللَّهُ الحُّسنني ﴾ [الحِديد: ١٠]، وقوله تُعالى: ﴿ لَقَـدٌ رَضَيْ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُ وَنَكَ تَحْتَ الشَّبَرَ وَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهُمْ ﴾ [الفتح: ١٨]. إلى غير ذلك من الآيات يـرة، وفي السنة أحـاديث في فـضل حابة عمومًا، منها: حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». [متفق عليه]. ومنها حديث عائشية– رضى الله عنها- قالت: سأل رجل رسول الله ﷺ: أي الناس خير ؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث». [أخرجه مسلم].

وعن أبي موسى – رضي الله عنه – قال: لو صلينا المغرب مع رسول الله في ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: «مازلتم هاهنا». قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا المبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أمنة لأمتي فإذا ذهب ما يوعدون، وأصحابي ما يوعدون». [أخرجه مسلم].

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقولون:

#### هؤلاءهم الصحابة الذين حملوا الدين وجاهدوا

#### في الله حق جهاده، ونصروا الله ورسوله

فــيكم من صـَــاحَبَ رســول الله ﷺ ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صناحَتَ أصحاتَ رسبول الله ﷺ ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيُقال: هل فيكم من صناحَتَ من صناحَتَ أصحابَ رسول الله ﷺ؛ فيقولون: نعم، فيُفتح لهم». [أخرجه البخاري ومسلم]. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والتي تدل على فضيلة أصحاب رسول الله ﷺ جملة.

وأما ما يخص أبا عبيدة- رضي الله عنه- فبالإضافة إلى الحديث الذي ذكرناه في بداية حديثنا نكتفي ببعض ما ورد في فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى عليه، فمن ذلك:

#### ١- أبو عبيدة أمين هذه الأمة:

عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ لكل أمة أمعنًا وإن أميننا أيتها الأُمَّةُ أبو عبيدة بن الجراح». [أخرجه البخاري ومسلم وأحمد].

#### ٢- أبو عبيدة بن الجراح في الجنة:

عن عبد الرحمن بن عوف- رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «أبو بكر في الَّجِنة، وعمر في الجّنة، وعلي في الجنة، وعثمان فى الجنة، وطلحـة في الجنة، والزبيــر في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبى وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة والترمذي

ورواه الترمذي من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «عشرة في الجنة...»

فذكره، وقال: وسمعت محمدًا يقول: هو أصبح من الحسديث الأول، أي أن الإمسام البخاري – رحمه الله – يرى أن الطريق إلى د بن زيد أصح من الطريق إلى عبدالرحمن.

٣- ثناء الرسول ﷺ على أبي عبيدة رضى الله عنه:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسـول الله ﷺ: «نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عـمـر، نعم الرجل أبو عـبـيـدة بن الجراح، نعم الرجل معاذ، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح». [أخرجه الترمذي، وأحمد في المسند، وغيرهما، وصححه الألباني].

٤- أبو عبيدة من أحب أصحاب النبي

عن عبد الله بن شِقيق قال: قلت لعائشة– رضى الله عنها-: أيُّ أصحاب النبي ﷺ كان أحبُ إلىه ؟ قالت: أبو بكر، قلتُ: ثم مَن ؟ قالت: ثم عمر، قلت: ثم من ؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح، قلت: ثم من ؟ فسكتت. [أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني].

هذا، وقد ورد في فضائله من أقوال الصحابة، بل كبار أصحاب رسول الله ﷺ ورضى الله عنهم، فلقد أثنى عليه أبو بكر، وعمر، وعلى، وعائشية، رضى الله عنهم

فهؤلاء الصحابة قد حملوا الدين، وجاهدوا في الله حق جهاده، ونصروا الله ورسوله، فحفظ الله بهم الملة، فلا يجوز بعد ذلك لمسلم أن يتنقص أحدًا منهم، ولا سيما هؤلاء الجهابذة، الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل ليحصلوا على الجنة.

نسأل الله تعالى أن يُلحقنا بهم في دار كرامته، وأن يجمعنا بهم مع نبينا محمد ﷺ في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

عرفنا أن أصول السلف – أهل السنة – تقوم على صحة مصادر التلقي وهي (القرآن والسنة) وعلى سلامة منهج الاستدلال والتقرير.

-أما أهل البدع والأهواء فإن مناهجهم في التلقي والاستدلال وتقرير العقيدة مختلفةٌ ومخالفةٌ في ذلك كله، وبنان ذلك:

ا- أهل الأهواء لا يكتفون بالاعتماد على الكتاب والسنة، وقد لا يعول كثير منهم عليهما في حين أنهم يعتمدون على مصادر أخرى كل حسب مشربه، ثم هم يردون النصوص التي تخالف أصولهم المبتدعة، أما السلف - أهل السنة - فإن أصولهم تقوم على الكتاب والسنة أصلاً، ولذلك فهم يسلمون لنصوص الشرع الثابتة، ولا يعولون على غير الوحى في الدين.

٢- غالب أهل الأهواء تصورهم عن النبوة منصرف وكذلك اعتقادهم في الوحي وكلام الله، فإن الكثيرين منهم يتوهمون أن الوحي نتاج بشري أو صادر عن مخلوق، لا أنه كلام الله ووحيه لا سله.

٣- كثيرون من أهل الأهواء والبدع يزعمون أو يظنون أن
 النصوص الشرعية لا تفي بكل أمور الدين، أما السلف فيعتقدون
 جازمين بكمال الدين ووفائه بكل متطلبات البشر في الدين والدنيا.

5- من سمات أهل الأهواء تركهم للسنة والآثار إذا لم توافق هواهم، وزعمهم الاكتفاء بالقرآن، أما أهل السنة فيعتمدون على الكتاب، والسنة والآثار الصحيحة، ولذا صاروا هم أهل السنة على الحقيقة، أهل الأهواء لا يتورعون عن الطعن في خبر الآحاد وإن ثبت سنده، وبذلك يردون الكثير من الدين، أما أهل السنة السلف الصالح – فهم يقبلون كل ما صح عن رسول الله وإن أحادًا.

ه- أهل الأهواء يدعون أن نصوص الصفات والغيبيات ونحوها من المتشابه، وكثيرون منهم يزعمون أن مناهجهم وقواعدهم العقلية هي المحكمة، وما يعارضها من الأدلة الشرعية هو المتشابه، وقد قال الله فيهم: ﴿فَأَمًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوَيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَقُولِكُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَعْلَمُ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُ مِنْ عَنْدِ وَمَا يَعْلَمُ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَكُلُ مِنْ عَنْدِ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُ ونَ فِي الْعِلْمُ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عَنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [ال عمران: ٧].

أما أهل السَّنة فيؤمنون بأن كل نصوص الصفات والعقيدة والغيبيات من المحكم، وأنه حق على مراد الله تعالى، وإنما التشابه يكون في أفهام الناس وعقولهم القاصرة، وخوضهم في



إعداد د.ئاصرالعقل



الكيفيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه.

7- كثيرون من أهل الأهواء يزعمون أن الأدلة الشرعية ظنية وأن معقولاتهم وأوهامهم قطعية، ولذلك نجدهم كثيرًا ما يستعملون الأقيسة العقلية في صفات الله والقدر والغيبيات الأخرى، وسائر أصول العقيدة، أما السلف فيؤمنون بأن الأدلة قطعية، وإن خفيت دلالات بعضها وتأويلاتها على العقول فإن ذلك راجع إلى قصور العقول.

٧- غالب أهل الأهواء والبدع يعتمدون على التأويل والتعطيل والمجاز في صفات الله تعالى وسائر العقيدة، أما السلف فيمنعون التأويل والمجاز في الصفات والعقيدة ؛ لأنه رجم بالغيب، وقول على الله بغير علم، واستسالام للأوهام والظنون.

أكثر أهل الأهواء يعتمدون في كشير من المسائل على الكذب والوضع ومسا لا أصل له في الدين، أمسا السلف فانهم لا يعتمدون في الدين إلا على الصحيح، ويردون الأحاديث المكذوبة والموضوعة، وهم أهل الشأن في ذلك كما بينت.

٩- أكثر أهل الأهواء والبدع للعظمون طريق الفلاسفة في تقرير الدين، والحكم على الغيبيات، وطريقة الفلاسفة تقوم على تجهيل الأنبياء، الفلاسفة ما جاؤوا به من الحق والهدى وعلى التخرصات، والخيالات والأوهام، ومجاراة العقول كما قال الله عنهم وعن أمثالهم: ﴿قُتِلَ الخَرَّاصُونَ لانارياتَ هُمُ فِي غَمْرَة مِسَاهُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠)

10 - ولذا نجدهم (أعني أهل الأهواء) يعتمدون في تقرير العقيدة على أصولهم الفاسدة، وقد يذكرون الدليل الشرعي للاعتضاد لا للاعتماد، أما السلف فإنما يقررون الدين بالأدلة الشرعية الثابتة وقواعد الشرع، ويُورِدون الأدلة الشرعية الثابتة للاعتماد لا للاعتضاد لا للاعتماد.

11- أهل الأهواء والبدع يست دركون على الشرع وذلك يُلزمهم في طريقتهم في تقرير الدين - بالتأويلات والمحدثات - أن الرسول عدل عن بيان الحق للناس ليجتهدوا في التأويل، والإحداث في الدين، أما أهل السنة -

السلف الصالح – فيعتقدون أن: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». [مسلم ٨٦٧، والنسائي ١٥٧٧].

الإستدلال وضع الدليل في غير ما يدل عليه، أما الأستدلال وضع الدليل في غير ما يدل عليه، أما أهل السنة فيراعون قواعد الاستدلال ووضع الأدلة في مواضعها على أصول علمية سليمة.

الله الله الله الأهواء في الاستدلال: على الشاهد، إذ يقيسون صفات الشاهد، إذ يقيسون صفات

الله تعالى والأمور الغيبية على المخلوقات والأمور الحسية المشاهدة، وقد سلّمِتٌ عقائد السلف ومناهجهم من هذه التوهمات والأقيسة المنافية للإيمان بالغيب.

10 من أصصول أهل الأهواء عدم عنايتهم بالرواة والأسانيد، ، أما السلف فهم أهل هذه الصنعة التي حفظ الله بها

17- وكذلك من سـمـات أهل الأهواء أحيـانًا جـهلهم باللغـة، أو تجـاهلهم لهـا وعدم اعتبارها إلا فيما يخدم أهواءهم وبدعهم، أما أهل السنة فيُعنون بعلوم اللغة ويعتمدونها في تفسير النصوص على المنهج الشرعي السليم.

ثانيًا: من أصول أهل السنّة والجُماعة تحقيق التوحيد، وصفاؤه، وسلامة المنهج في تقريره، ومن أصول أهل الأهواء والبدع، انحرافهم في مفهوم التوحيد وتقريره، ومن ذلك:

ان حقيقة التوحيد عندهم تنتهي بالتعطيل، أي إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعضها.

٢- وأن تعريف التوحيد عند أهل الأهواء ينتهي بالإقرار بالربوبية، وليس لهم اهتمام بتوحيد العبيادة- الألوهية- الذي هو الغاية من إرسال الرسل.

٣-وقوعهم في تقرير التوحيد فيما نهى الله عنه من التخرصات والأوهام، والخوض في المتشابهات، والمراء والجدال فيما ليس لهم به علم، والخوض في الغيب والقول على الله بغير علم.

٤- وكذلك تباينت مفاهيمهم وتعددت مناهجهم في تقرير التوحيد وإثباته.

ثالثاً: أصول أهل السنة والجماعة تقوم على العلم وقواعد الدين المستمدة من الوحي المعصوم – القرآن وما صح عن رسول الله ﷺ – أما أهل الأهواء والافتراق والبدع، فإن أصولهم تقوم على الجهل بنصوص الدين وقواعده، ومن ذلك:

۱- جـهلهم بما دل عليـه الكتـاب والسنة وأثار السلف وعدم رسوخهم في العلم.

> ٢- وقد نتج عن جهلهم: سوء الأدب مع الله تعالى والخوض في أسمائه وصفاته بغير علم.

٣- وكذلك، تجهيلهم للسلف،
 وزعههم أن طريقة الخلف أعلم
 وأحكم من طريقة السلف.

٤- وحصرهم الحق في أنفسهم
 وتجـــاهلهم لأهل السنة والسلف
 الصالح، فــلا يعـرفــون لهم فـضلهم
 وقدرهم .

ومن جهلهم أنهم قد ينسبون أقوالهم
 للسلف في ما يناقض مذهب السلف أصلاً،
 كالتفويض والتأويل والإرجاء والجبر والتكفير
 والنصب. ونحو ذلك.

رابعًا: منهج أهل السنة يقوم على الحق البين، والمنهاج الشرعي الواضح، والصراط المستقيم المستمد من الوحي المعصوم، أما مناهج كثير من أهل الأهواء فإنما تقوم على التلبيس، ومن ذلك:

١- دعـواهم أنهم هم أهل الحق والتـوحـيـد
 والعدل والإستقامة والسنة.

٢- ومن التلبيس والجهل لدى أهل الأهواء:
 جعلهم السنة بدعة والبدعة سنة.

٣- ومن تلبيسهم: إلحاق البدع المحدثة بالعمل المشروع.

٤- ومن تلبيسهم: قلب الحقائق والتلاعب بالألفاظ.

٥- ومن تلبيسات أهل الأهواء: استعمال الألفاظ المجملة والمحتملة لتفادي مصادمة النصوص (ظاهرًا)؛ لأن ذلك أدعى لرواج مذاهبهم العاطلة.

٦- ومن التلبيس: زعمهم أن مذهب السلف في إثبات الصفات (تشبية) ووصفهم للسلف بأنهم (مكفرة وسبابة وجبرية ونواصب) وأنواع أخرى من الأوصاف والألقاب الشائنة تلبيسًا وتمويهًا.

خامسًا: كما يتسم منهج السلف بالاتفاق والإحكام والشبات واليقين، تتسم مناهج أهل الأهواء بالتناقض والاضطراب والتلوّن والحيرة، ومن ذلك:

١- تناقض أهل الأهواء والافتراق واضطرابهم
 في جميع الأصول والمناهج والمسائل والاستدلال
 والتقرير ومن تناقضهم: خلطهم بين السنن وبين
 المحدثات والبدع والجمع بين المتناقضات في

الاعتقادات، بخلاف ما كان عليه السلف أهل السنة – بحمد الله من الاتفاق ووحدة الأصول والمنهج، ولذلك ليس عند أهل الأهواء قطعيات ولا يقين في حقيقة الأمر.

٢- أصولهم وقواعدهم التي يعولون عليها التي يعولون عليها يختلفون فيها ويناقضونها. ٣- ولذلك يلاحظ أن سمات أهل الأهواء التنقل بين المذاهب، والتحول في الآراء، وعدم الاستقرار على رأي.

4- وكذلك من سمات أهل الأهواء كثرة وقوعهم في الحيرة والشك والإضطراب في تقرير مقالاتهم الفاسدة.

ومن ذلك مــا نجـده من الاضطراب
 والتناقض في موقفهم من الدين ومن السلف.

٦- وكذلك إعلان إفلاس كثير منهم في العقيدة
 واعترافهم بذلك في نهاية الأمر.

٧- الانحرافات والضالات عند أهل الأهواء أنواع شتى (ولكل منهم وجهة)، ولذلك نجد كالأ منهم يقول عن الآخر إنه ليس على شيء، لكنهم قد يجتمعون على عداء السنة وأهلها، وقد سلم السلف ومنهجهم من هذا الاضطراب - بحمد الله - لأنهم على صراط الله المستقيم.

والحصمد لله رب العصالمين.

## Samy Segment Sound

درالبحار (۲۹) دررالبحاد

#### स्कृष्टि स्टब्स् ४ यासून् ४

# من صحبيح الأحادبيث القصار

۱۱۷۱ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلُوهُ إِفَا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ». قَالُوا: نَعَمْ. قَالُ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ». [م (۱۲۷)، حم (۱۸۸۳)، د(۲۱۱)، ن(۲٦٩)، حد (۱٤٤)].

• ١١٧٢ - عن عبد الله رضي الله عنه قال: سنُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْوَسَنُوسَةِ؟ قَالَ: «تِلْكَ مَحْضُ الإيمان».

١٧٣٣ – عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: « لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنْ الْعِلْمِ، حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا. فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ» [م(١٧٥٩).].

11V4 – عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجُنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُّولَ اللَّهُ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ». [م(٢٦٧)، مي (٢٣٧٤)، جه(٢٣٢٤)، جه(٢٣٢٤)، مي (٢٣٧٠).

ُ ١١٧٥ – عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاءَ رَجُلُ إِلىَ رسولِ الله ﷺ فقالَ: يَا رَسُولِ اللّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ۚ قَالَ: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ۚ قَالَ: «قَاتِلْهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَتْهُ ۚ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ». [م(١٤٠).].

١١٧٦ – عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ [م(١٤١)، حم (٣٣٥، ١٩٣٥، ٧٠٠١).].

١١٧٧ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « بَداً الإسلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَداً غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».
 بَداً غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ».

۱۱۷۸ – عن أنس رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأُرْضِ: اللَّهُ اللَّهُ،. [م(۱۲۸، ۱۲۰۹)، حم(۲۲۷)، (۲۲۲۷)، حب (۱۸۸، ۱۸۹۹)، ۱۵۹۱)، (۱۸۸۰، ۲۰۷۹).

۱۱۷۹ – عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن رسول اللهِ ﷺ، أنَّهُ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [م(١٥٣)، حم (٨٢١٠)، حم (٨٢١٠).

١١٨٠ – عَن جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحُقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لَنَا. فَيَقُولُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ أُمْرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَنِوِ الْأُمَّةَ».

#### [م(۱۵۱)، حم (۱۲۷۲۱)، (۱۲۹۰/۰)، حب (۱۸۱۹).].

١١٨١ – عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَةُ إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَةُ الْمُدُنِيَّ مَعْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَةُ اللهَ مَنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَدَابَةُ اللهَ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجْالُ، وَدَابَةُ اللهُ رُضْ».

١٨٨٢ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣] قال: «رَأَى جِبْريلَ». [هـ(١٧٥).].

۱۱۸۳ – عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ: «نُورُ أَنَّى أَرَاهُ». [م(۱۷۸)، ت(۲۸۲)، حــ(۵۰).].

١١٨٤ – عَنَ عبدِ اللهِ بنِ شَقيقٍ قالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَسَأَلْتُهُ



ُ فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيَّءٍ كُنْتَ تَسْنَالُهُۥ قَالَ: كُنْتُ أَسْنَالُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَكَۥ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَاَلْتُ فَقَالَ: «رَأَيْتُ [م(۷۷)].

1100 عَنْ أَبِي مُوسِى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ ﴿ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَفُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ الذُّورُ- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ(١): النَّارُ- لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُنُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيْهِ لَهُ يَصَرُهُ مِنْ خَلْقِه». ﴿ (١٩٦٥)، حـ (٢٦٦): . ﴿ (١٩٢١)، (١٩٦٤) (١٩٦٥) ﴿ (١٩٦٥) ﴿ (١٩٦٠)، (١٩٦٠) ﴿ (١٩٦١)، عـ (٢٦٦).

١١٨٦ – عَنْ صُهَيْب رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجُنَّةِ الجُنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِعِدُونَ شَيْئًا أَزيدُكُمْ ۖ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ۚ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجُنَّةَ وَتُنَجَّنَا مِنْ النَّارَ ﴿ قَالَ: فَيكْشِفُ الحَجَابَ فَمَا أُغْطُوا شَيْئًا أَحَبً إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ». ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الأَيْةُ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (يونس: ٢٦)

[مُرارام)، حم(۱۸۹۰، ۱۸۹۸، ۱۸۹۳، ۲/۱۸۹۳)، ن(۲۰۰۲)، ن(۱۲۳۴)، جه (۱۸۷)، حب(۲۶۱)هق(۲۶۲).].

١١٨٧ – عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الجُنَّةِ الجُنَّة يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ برَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، قُمُّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرَجُونَ مِنِّهَا حُمَمًا قَدْ امْتَحَشُوا. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ أَوْ الحيا فَيَتْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتُويَةً».

[م(۱۸٤)، حم (٤/١١٥٣٣)، حب(١٨٢، ٢٢٢).].﴿

١١٨٨ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيُونَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّالُ بِذُنُوبِهِمْ – أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمُّ –، فَأَمَاتَهُمُ إِمَاتَةً حَتَّى لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيُونُ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّالُ بَذُنُوبِهِمْ – أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمُّ –، فَأَمَاتَهُمُ إِمَاتَةً حَتَّى لاَ يَمُولَ عَلَيْهُمْ أَذِنَ بِالشَّقُامِ الجَنَّةِ ثُمُ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحَبُّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْجَنَّةِ قَلْ مَنْ الْقُومُ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْجَنْدِيَةِ».

١١٨٩ – عَن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: « يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ أَرْبَعَةُ فَيُعْرَضُونَ ۖ عَلَى اللَّهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُّكُمُّ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرُجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِرْنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مَنْهَا ».

[م(۱۹۲)، حم (۱۳۳۱۲ع)، حب (۲۳۲).]

١١٩٠ – عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « أَنَا أَوْلُ النَّاسِ يَشْفُعُ فِي الجُنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا ». [م(١٩٦٠)، حم (٤/١٢٤٢)، يع (٣٩٦٤)، حب (٦٤٨١).].

١١٩١ – عنَّ أنس بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قــال رســولُ الله ﷺ: « اَتِي بَابَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَـة فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الخَّازِنُ مَنْ أَنْتَ؛ فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ ۖ فَيَقُولُ :بكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَرِ قَبْلَكَ».

[د(۱۹۷)، حد(۱۹۷۰ع).].

١١٩٢ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْـوَةٌ يَدْعُوهَا، فَـأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِعَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمِتِّى يَوْمَ الْقِيَامةِ».

َّ١١٩ – عَن أبي هريرةَ قَال: قَال رسولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ﴿ وَإِنِّي اخْتَبَاْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلِةٌ، إِنْ شَنَاءَ اللهُ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمتَّي لا يُسْنُرِكُ اللّهِ شَنْتًا». - [م(١٩٩٩)، حر (٣٦٠٧)، جه(٤٣٠٧)، جو(٤٣٠٧)، حم (٣٦٠٩٠)، حرد (٣٦٠٧)، جو(٤٣٠٧)، ع

١٩٤٤ – عن جابرٍ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ نبيٍّ دعوةٌ قَدْ دَعَا بِهَا في أُمتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعةً لِأُمتَّي يومَ القيامَةِ». [م(٢١٠)، حم(١٥١٨، ١٥٢٣ه/م)، بع (٢٢٣٧)، حب (٦٤٦٠).].

١٩٩٠ – عن أنس رضي اللهُ عنه، أَنَّ رَجُلاً قالَ: يـا رسـولَ اللهِ، أينَ أبي ؟ قـالَ: «في النَّارِ». فلمَّا قَفَى دَعَاهُ فقالَ: «إِنَّ أَبِي وَّأَبَاكَ فِي النَّارِ». [م(٧٠٣)، حم(١٢١٩٣)، (١٢٨٣٨)، در(٤/١٨٨)، حب (٨٠٥).].

#### من إعجاز القرآن الكريم تقيز كلامه عن سائر الكلام ياطلاق وذلك ثابت من وجوه كثيرة:

فمنها: ما يرجع إلى جملة القرآن، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد.

ومنها: أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف البديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، والقرآن مع كثرته وطوله متناسب في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به في قوله: ﴿اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الحَّدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَمَنْ يُضْلُلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣]، وهذا مدح من الله لكتابه ولما اشتمل عليه من أحسن الحديث في لفظه ومعناه، فهو ليس من جنس الشعر، ولا من جنس الخطب، ولا من جنس الرسائل، بل هو نوع يخالف الكل، مع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذه. قال القاسمي - رحمه الله - في تفسيره للآمة: ﴿ اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الحَّدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ أي: يشبه بعضه بعضًا في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق، ووجوه الإعجاز، «مثاني» جمع «مُثْنَى» بمعنى مردّد ومكرر، لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره، ونواهيه، ووعده ووعيده ومواعظه»(٢).

#### التناسب في الفصاحة على طول القرآن من إعجازه:

ومن الوجوه التي يتبين بها بديع نظم القرآن وإعجازه: التشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد محصورة، والقرآن على كثرته وطوله متناسبُ في الفصاحة، ليس فيه تفاوت أو اختلاف كما قال تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَقًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، أي: لو كان من عند النبي على أو غيره لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا، لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في تبيين الحق بصورته كما هي لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منها، الحق بصورته كما هي لا يختلف ولا يتفاوت وظهر عليه الاختلال. قال ابن كثير في الآية: يقول تعالى أمرًا عباده بتدبر القرآن وناهيًا لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه



# د. عبدالله شاكر

نائب الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد:

فقد أشرت في اللقاء السابق إلى أن نظم القرآن معجز بديع، ووعدت أن أذكر بعض الوجوه التي توضح ذلك(١).

المحكمة، وألفاظه البليغة، ومخبرًا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق، ولهذا قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾، ثم قال: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللّهِ ﴾ أي: لو كان مفتعلاً مختلقًا،

كما يقوله من يقوله من جهلة المشتركين والمنافقين في بواطنهم ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾، وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله(٣)، وقد شبهد له رسول الله ﷺ بذلك، وغضب عندما وقع جدال بين بعض الصحابة في بعض آياته، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله 👺 – ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم»، وفي رواية لابن ماجه: قال عبد الله بن عمرو عقب هذا الحديث: «ما غيطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ﷺ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه»(٤)،

والناظر في كتاب الله الكريم يرى وجوهًا كثيرة من وجوه الإعجاز، وقد ذكر القاضي عياض إعجاز القرآن في أربعة أوجه(٩):

#### حسن التأليف:

الوجه الأول: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته، ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان هذا الكلام، قد خُصُوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان(٦) ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب

ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذلك طبعًا وخلقة، وفيهم غريزة وقوة، ولهم الحجة البالغة، والقوة الدامغة، والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها، ودخلوا من كل باب من أبوابها، فما راعهم إلا رسول كريم، بكتاب

عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أحكمت آياته، وفصلت كلماته، وبهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، واعتدل على إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم - أي العرب - أفصح ما كانوا في هذا الباب مجالاً، وأشهر في الخطابة حالاً، وأكثر في السجع والشعر ارتجالاً، وأوسع في الغريب واللغة مقالاً، ولم يزل يقرعهم 👺 أشد التقريع، ويوبخهم غاية التوبيخ، ويسفه أحلامهم، ويحط أعلامهم، ويشتت نظامهم، ويذم ألهتهم، ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته، يخادعون أنفسهم بالتشخيب والتكذيب والإغراء والافتراء، ولهذا وجدناهم مرة

يقولون: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ اللَّهُ الْمُدْتُرُ ﴾ [المدثير: ٢٤]، ومرة: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ وَمرة: ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْحَرُونَ ﴾ [الفرقان: ٤]، ومرة ينهون الناس عن الاستماع إليه: ﴿لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٣٦]، وهذه حيلة العاجز عن المواجهة، القاصر عن المنازلة، وهذا هو فعل الكافرين والمشركين اليوم، الذين يحاولون صرف الناس عن القرآن وإشغالهم باللهو الباطل، والغناء الماجن، وهم يعلمون – كأسلافهم في الماضي – أنه لا حيلة لهم أمام إعجاز القرآن القرآن

كان العرب أصحاب بلاغة وأرباب فصاحة، حعل الله لهم ذلك طبعًا، فما راعهم الارسول كريم على فصاحة بكتاب عزيز لا بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من تنزيل من حكيم حميد

وبلاغته إلا بالافتراء عليه ومحاولة صرف لناس عنه.

والوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن: صورة نظمه العجيب، والأسلوب القريب المضالف لأساليب العرب، ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء

عليه، ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم، أو سجع، أو رجز، أو شعر.

الإخبار بالمغيبات من وجوه إعجاز القرآن الكريم:

وهذا أسلوب انفرد به القرآن، وجاء فيه على صورة من النظم لم تقع للعرب.

والوجه الثالث من وجوه الإعجاز: هو ما انطوى عليه القرآن من الإخبار بالمغيبات، وما لم يكن، وما لم يكن، وما لم يقع، فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر، وذلك كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ المُسْجِدَ الحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنِينَ مُحَاتِّينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾

[الفتح: ۲۷]، وكقوله تعالى:

﴿ غُلِيَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ (٣) فِي بِضعْ سِنِينَ ﴾ [الروم: ٢- ٤]، وكقوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحِاتِ لَيَسْتَخْلُفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمكَنَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النِّنِي ارْتَضَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمكَنَّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النِّنِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدَّلَنَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥]، لَهُمْ وَلَيبَدَلَنَهُمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ [النور: ٥٥]، وكقوله: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾، فكان جميع هذا كما قال، فغلبت الرومُ فارس في بضع بضيع هذا كما الناس في دين الله أفواجًا، فما مات النبي ﷺ وفي جزيرة العرب كلها موضع لم

يدخله الإسلام، واستخلف الله المؤمنين في الأرض، ومكن لهم فيها دينهم، وملكهم إياها من أقصى المغارب، وصدق الله وعده بإظهار دين نبيه ﷺ، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُ دَى وَدِينِ الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ

على الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ من الوجوه التي يتبين [الصف: ٩].

والوجه الرابع: ما أنباً به من أخبار القرون السالفة، والأمم البائدة، والشرائع الدائرة، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أهل الكتاب، فيورده النبي على وجهه، ويأتي به على نصه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمجالسة أو مدارسه، وهذه الوجوه كلها تبرز أن القرآن القرآن القرآن الشرق أيت الرسل أيّد بها ستّد العشر

ونواصل الحديث في اللقاء القادم - إن شاء الله-.

#### الهوامش:

١- يراجع في هذا إعــجــاز القــران
 للباقلاني ج١٣/٦

٢- انظر تفسيره محاسن التأويل

ج٤/٢٣١٥

بها نظم القرآن وإعجازه

التشابهفىالبراعةعلى

هذا الطول وعلى هذا

القدر، والقرآن على

القدروطولهمتناسب

في الفصاحة، ليس فيه

تفاوت أو اختلاف: أفلا

يتدبرون القرآن ولوكان

منعندغيرالله

لوجدوافيهاختلافا

۳- تفسیر ابن کثیر ج۲۰/۲۳

٤- الحديث أخرجه أحمد في مسنده ج٢/١٧٨، وابن ماجه في مقدمة سننه ج٢/٣٣، وقال الألباني: حسن صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجه ج٢/٢١

٥- باختصار وتصرف من كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى ﷺ ج ٢١٧/١ - ٢٢٠

٦- يعني حدة اللسان. لسان العرب ج١/٥٨٥



# مران عدران

الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامًا على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحيه، أما يعد:

#### اللطيفة الثالثة:

في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ۷].

#### تعريف الحكم:

المحكم لغة: قال ابن فارس «الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وأول ذلك: الحُكم، وهو المنع من الظلم وسنُمِّيَت حَكَمة الدابة لأنها تمنعها...».

وتقول: أحكمت الشيء أي اتقنته. والمحكم عمومًا هو المتقن، وبمعنى أخص: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى.

#### الحكم اصطلاحًا:

ذكر العلماء له تعريفات كثيرة، أكتفي بذكر اثنين منها مع ما بينها من تقارب في المعنى:

أ- ما اتضح معناه، واستقل بنفسه.

ب- ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى، وهو المشار إليه في المعنى اللغوي.

وهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة، وهي أن المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير التباس، ويقابله المتشابه وهو:

#### تعربف المتشابه:

المتشابه لغة: قال ابن فارس: «الشين وا<mark>لباء والهاء</mark> أصل واحد يدل على تشابه الشيء <mark>وتشاكله لوئا</mark> ووصفًا... والمشبهات من الأمور

> المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشكلا».

المتشابه اصطلاحًا: ذكر له العلماء تعريفات كثيرة أيضئًا، ولعل أفضضل التعريفات المذكورة أربعة،

#### وهي متقاربة المعني، وهي:

١- ما لم يتضح معناه، إما الشتراك أو إجمال أو غيره.

- ٧- ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
  - ٣- ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره.
    - ٤- ما لا يغنى ظاهره عن مراده.

فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحد وهو أن المتشابه لا يفي بالمعنى على وجه يستقل به.

أقوال أهل العلم في المحكم والمتشابه:

اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة نذكرها فيما يلي:

#### الأول: أن المتشابه هو المنسوخ فمعنى المنسوخ معروف.

وهذا القول مأثور عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسندي وغيرهم، وابن مسعود وابن عباس، وقتادة، هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ومعلوم قطعًا باتفاق المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ، وأنه منسوخ، فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل، ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقًا، وإلا تعارض النقلان عنهم، والمنقول عنهم أن الراسخين يعلمون معنى المتشاده.

#### الثاني: مأثور عن جابربن عبد الله أنه قال:

المحكم ما علم العلماء تأويله، والمتشبابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل، كقيام الساعة.

ومعلوم أن وقت قيام الساعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه إلا الله، فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا يعلم وقت تأويله إلا

الله وهذا حق، ولا يدل ذلك على أنه لا يعسرف مسعنى الخطاب بذلك، وكسذلك إن أريد بالتأويل حقائق ما يوجد، وقيل: لا يعلم كيفية ذلك إلا الله.



# مُعَاظًا وَلَطَا عَتْ إِمِدَا الْمِعِرَاتِي

#### الثالث: أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور

يروى هذا عن ابن عباس، وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلامًا تامًا من الجمل الاسمية والفعلية، وإنما هي أسماء موقوفة، ولهذا لم تعرب، فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب، وإنما نطق بها موقوفة كما يقال: اب ت ث، ولهذا تكتب بصورة الحرف، لا بصورة الاسم الذي ينطق به، فإنها في النطق أسماء.

#### الرابع، أن المتشابه ما اشتبهت معانيه

قاله مجاهد، وهذا يوافق قول أكثر العلماء، وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه، ويبين معناه. الخامس أن المتشابه ما تكررت الفاظه

قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسد. قال المحكم: ما ذكر الله تعالى في كتابه، من قصص الأنبياء ففصله وبينه، والمتشابه هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند التكرير كما قال في موضع من قصدة نوح: ﴿ احْمِلْ فِيهَا ﴾ [هود: ٤٠]، وقال في موضع آخر: ﴿ اسْلُكْ فِيهَا ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، وقال في عصى موضع آخر: ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَى ﴾ [الشعراء: ٢٧]، وفي موضع آخر: ﴿ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينُ ﴾ [الشعراء: ٣٢]، وفي وصاحب هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى، كما يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ

وقد صنف بعضهم في هذا المتشابه ؛ لأن القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين، فاشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخر، وهذا التشابه قد ينفي معرفة المعانى بلا ريب.

السادس: أنَّه ما احْتَاج إلى بيان كما نقل عن الإمام أحمد.

> السابع:أنه ما احتمل وجوهًا، كما نقل عن الشافعي، وأحـمـد، وقـد روى عن أبي

الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنك لا تفقه كُلُّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا.

الثامن: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا أيضاً يعرف معناه.

التاسع: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به، وهذا أيضًا مما يعرف معناه.

العاشر: قول بعض المتأخرين أن المتشابه آيات الصفات، وأحاديث الصفات، وهذا أنضًا مما يعلم

معناه، فإن أكثر أيات الصفات اتفق المسلمون على أنه يعرف معناها، والبعض الذي تنازع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية، ونفوا علم الناس بكيفيته: كقول مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

وكذلك قال سائر أئمة السنة، وحينئذ فرق بين المعنى والمعلوم، وبين الكيف المجهول. هذه هي معظم الأقوال التى قيلت في المحكم والمتشابه.

واعلم أن المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قول: ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْنَابَهُ عَلَيْنًا ﴾ أي: التبس علينا، أي يحتمل أنواعًا كثيرة من البقر، والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهًا، ثم إذا رُدت الوجوه إلى وجه وأبطل الباقي صار المتشابه محكمًا،

فالمحكم: أبدًا أصل تُرد إليه الفروع والمتشابه هو الفرع.

السلف فسروا جميع القرآن لأن

التشابه نسبي إضافي. لقد أنزل الله تعالى كتابه بلسان عربي مبين، على نبي

من العرب، وخاطب به أول

من خاطب أمة عربية، كي يكون هاديًا ومرشدًا إلى الحق، وهذا يعنى أنه مفهوم لدى المضاطبين به، كى تقوم الحجة، وتنقطع المعذرة.

هذا، وقد جلَّى هذه المسألة وفصلها، ورد على المخالفين لها من وجوه عدة الإمام أبو العباس ابن تىمىة رحمه الله، ومن ذلك قوله: «والمقصود هنا: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كالمَّا لا معنى له، ولا يجوز أن يكون الرسول على وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ، سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسخون أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهما، ولا يعلمون الآخر.

فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره، وهذا مما يجب القطع به، وليس معناه قاطعًا على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه، فإن السلف قد قال كثير منهم إنهم يعلمون تأويله، منهم مجاهد - مع جلالة قدره -والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر بن الزبير، ونقلوا ذلك عن ابن عباس، وأنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله.

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن، وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقِفُه عند كل آية وأسأله عنها، وتلقوا ذلك عن النبي ﷺ، كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يُقْرِئُوننا القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ عشير أيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيه<mark>ا من العلم</mark> والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا.

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن، إلا ما قد يُشْكُل على بعضهم فيقف فيه، لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لم يعلمه،

وأبضيًا فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا ولم يستثن منه شبيئًا لا يُتدبَّر، ولا قال: لا تدبُّروا المتشسابه، والتسدير بدون الفهم ممتنع، ولو كان من القرآن ما لا يتدبر لم يعرف، فإن الله لم يجعل

وهذا أيضًا مما يحتجون به، ويقولون: المتشابه أمر نسبى إضافي فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره، قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى وشيفاء ونور، ولم يستثن منه شبيئًا عن هذا الوصف، وهذا ممتنع بدون فهم المعنى، قالوا: ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل، بل وعلى قول هؤلاء كان النبي ﷺ يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهم، ولم يكن يعرف معنى ما يقوله، وهذا لا يظن بأقل الناس. وأيضًا فالكلام إنما المقصود به الإفهام، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثًا وباطلاً والله تعالى قد نزُّه نفسه عن فعل الباطل والعبث، فكيف يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم، وهذا من أقوى حجج الملحدين.

المتشابه مميزًا بحد ظاهر حتى يجتنب تدبره.

وأيضًا فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في معناها وبينوا ذلك، وإذا قيل فقد يختلفون في بعض ذلك، قيل كما قد يختلفون في أيات الأمر والنهي، وأيات الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه، فإن المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي، كما يكون في أيات الخبر.

وأيضًا فلفظ التأويل على ذلك، وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى المتشابه، وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه، والمحكم أفضل منه وقد بيُّن معناه لعباده، فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معناه ؟

وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطابًا، ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة، ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده عليها وإنما النزاع في كلام أنزله، وأخبر أنه هدًى وبيان وشعفاء، وأمر بتدبره، ثم يقال إن منه ما لا

يعرف معناه إلا الله، ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر الذي لا يعرف أحد معناه. [تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، بتصرف].

والله من وراء القصد.



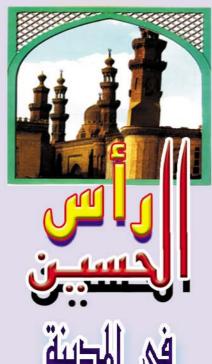

في المدينة والمولد في القاهرة

إعداد: محمود المركبي

الحمد لله وكفى وسالام على عباده الذين اصطفى، وبعد،

تقرر حقائق التاريخ أن القصة تنتهي عند وصول الرأس الشريف إلى مقبرة البقيع، والرأي الآخر هو بقاء الرأس في مسجد الفراديس في دمشق، أو ما يعرف اليوم بمسجد الرأس هناك، إلا أن قصة غريبة ظهرت بعد أكثر من أربعمائة عام، تزعم أن رأس الحسين مدفون في مدينة عسقلان في قبر مجهول لا يعلمه أحد.



وتأتي الحبكة الدرامية، والطبخة السياسية، والسبب المقنع، أن الفاطميين خافوا على رأس الحسين أن يقع في أيدي الصليبيين فتقلوه إلى مصد.

وتم لهم ذلك في ٨ من يوم الأحد جمادى الآخرة عام ٥٤٨ هـ، ووصل إلى القاهرة، في ظل الدولة الفاطمية الإسماعيلية – والتي تستمد مكانتها من دعوى كاذبة أنهم من نسل الطاهرة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، والدولة تعاني ضعفًا شديدًا – ويهدم هذه الرواية:

ا- في أي وقت نقل الرأس من دمشق إلى عسقلان، وما السبب في ذلك علما بأن واحدا من المحققين لم يقل بذلك.

الحروب الصليبية تعصف بالأمة وسقطت القدس ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 192 هـ، فلم ترك الفاطميون الرأس الشريف ٥٦ سنة في عسقلان وأعادوه سنة 25 هـ.

"- ظلت الأمة خمسمائة عام ليس فيها مسجد للرأس في عسقلان، ولم يزره أحد من المؤرخين، ولا الرحالة المعروفين، فكيف بالله يظهر مسجد سنة خمسمائة ويظهر بأثر رجعي انتقال الرأس إليه؟

تفنيد القصة ونقض أركانها أولا: بداية ظهــــور الرأس في عقلان

ا- يقول المقريزي: «دخل الأفضل بن بدر الجسمسالي [سنة ٤٩١ هـ] عسقلان، وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن علي، فأخرجه وعطره وحمله في سقط إلى أجلّ دار بها، وعمر المشهد، فلما تكامل حمل الأفضل الرأس الشريف على صدره، وسعى به ماشيا إلى أن أحله في مقره، وقيل: إن



المشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالي، وكمله ابنه الأفضل»(١). ومعنى كلمة دارس في اللغة العربية، أي: لا أثر له، محته الرياح وعفا، أي: مكان متهدم ليس له ما يميزه عن غيره، فكيف علم أن هذه المقبرة المتهدمة فيها رأس الحسين؟

٢- يقـ ول عـ ارف تامـ ر في تاريخ الإسماعيلية: «وبالإمكان أن نضيف إلى أعمال بدر الجمالي تشجيعه للعمران والبناء، فقد ذكر أنه جـدد جـامع العطارين بالإسكندرية، وأنشأ جامع المقياس، والجامع العتيق بإسنا، وجامع أمير الجيوش بأعلى المقطم، ومشهد الحسين بعسقلان»(٢).

٣- تشرح لنا الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر عميد كلية الآثار من كتابها «أولياء اللّه الصالحون»، هذا اللغز بقولها: وجود النص التالى على منبر المشهد الخليلي بالقدس: «الحمد للَّه وحده، لا شبريك له، محمد رسول اللَّه، على ولى اللَّه، صلى اللَّه عليهما، وعلى ذريتهما الطاهرة، سبحان من أقام لموالينا الأئمة مشهدا مجدا رفع راية، وأظهر معجزا بين كل وقت وآية، وكان من معجزاته تعالى إظهار رأس مولانا الإمام الشبهيد أبى عبد الله الحسسين بن على بن أبي طالب- صلى الله عليه، وعلى جده، وأبيه، وأهل بيتهم- بموضع بعسقلان، كان الظالمون ستروه فيه، وإظهاره الآن شيرف لأوليائه الميامين، وانشيراح صدور شبيعته المؤمنين، ورزق الله فتى مولانا، وسيدنا معد أبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلى الله عليه، وعلى أبائه، وأبنائه المطهرين». وواضح أن الكاتب المجهول لهذا النص من الفاطميين، أخذها البعض شهادة اعتماد لأي رأس مستخرج من مقبرة متهدمة وقدمه على أنه رأس الحسين، ولا نعرف أي تأصيل علمي هذا!

ثانيـــاً: ابن الجمــالّـي كان مــهزومًا لا يقدر على بناء المشهد

ويقـول ابن الأثيـر: «وفي رمـضـان من سنة٩٦٦ هـ بلغ المصريين ما تم على أهل بيت المقـدس، فـجـمع الأفـضل أمـيـر الجـيـوش

وان الفاطميين الذين انشغلوا بتشييد مشهد الحسين فروا أمام الفرنجة إلى مصر تاركين وراءهم رأس الحسين. و

العساكر، وحشد وسار إلى عسقلان، وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم، فأعادوا الرسول بالجواب ورحلوا على إثره، وطلعوا على المصريين عقيب وصول الرسول، ولم يكن عند المصريين خبر وصولهم، ولا حركتهم، ولم يكونوا على أهبة القتال، فنادوا إلى ركوب خيولهم، ولبسوا أسلحتهم، وأعجلهم الفرنج فهزموهم، وقتلوا منهم من قتل، وغنموا ما في العسكر من مال وسلاح، وغير ذلك، وانهزم الأفضل فدخل عسقلان، ومضى جماعة من المنهزمين فاستتروا بشبجر الجميز، وكان هناك كثيرا، فأحرق الفرنج بعض الشبجر، حتى هلك من فيه، وقتلوا من خرج منه، وعاد الأفضل في خواصه إلى مصر ونازل الفرنج عسقلان، وضايقوها فبذل لهم أهلها قطيعة عشرين ألف دينار، فعادوا إلى بيت المقدس»(٣).

يوشك المريب أن يقـــول خــنوني: إن الفاطميين الذين ينشغلون بتشييد مشهد الحسين يفرون أمام الفرنجة إلى مصر تاركين وراءهم رأس الحسين لمدة خمسين عاما! أما كان الأجدر أن يحمله طلائع بن زريك، وهو

# □ من الثابت تاريخيا أنه لم يدخل أحد من الجيل الأول من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصر طالب رضي الله عنه مصر . وهذا متفق عليه بين العلماء الحققين. □

ينسحب من المعركة؟! أليس في تركه للرأس هدمًا كاماً لفكرة نقل الرأس إلى القاهرة خوفا من وقوعه في يد الصليبيين؟! فأين المنطق والعقل؟!

ثالثا: قدوم رأس إلى القاهرة

والمشهد يصفه لنا المقريزي، فيقول: «
وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تميم واليها كان، والقاضي المؤتمن بن مسكين»(٤). وبقي (الرأس) عاما مدفونا في قصر الزمرد حتى أنشئت له خصيصا قبة هي المشهد الحالي«. نحن لا ننكر وقوع هذا المشهد، واختلافنا معه أن هذا الرأس لأحد الموتى في مقبرة عسقلان، ولا علاقة له برأس الحسين رضوان الله عليه.

ومن هذا البحث يتأكد صواب قاعدة تاريخية أساسية هي: «من الثابت تاريخيًا أنه لم يدخل أحد من الجيل الأول من نسل علي بن أبي طالب مصر»، وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء المحققين، منهم الحافظ أحمد بن محمد السلفي [توفي سنة ٧٦ه هـ] القائل: «لم يمت لعلى بن أبي طالب ولد لصلبه بمصر»، و

الحافظ المؤرخ حسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصري [ت: ٣٨٧ هـ] في قوله: «أول من دخل مصر من ولد علي: سكينة بنت علي بن الحسين». والمقريزي في الخطط وابن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي دخلها في إمارة يزيد بن حاتم المهلبي بمصر محمد بن ناصر الدين الأنصاري [ت ١٤٨ هـ] والحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الأنصاري [ت ٨١٤ هـ] لم أجد أحدًا من أرباب التاريخ من صحح مشهدًا بغير القرافة من أولاد علي إلا المشهد النفيسي؛ لأنها أقامت به في أيام حياتها وحفرت قبرها بيدها». والحافظ السخاوي: «إن المنقول عن السلف أنه لم يمت أحد من أولاد علي بن أبي طالب لصلبه في مصر».

ومن اللَّطيف أن أشير إلى مجموعة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة التي تروى عن فضائل مقبرة عسقلان، ومنها أن رسول الله فضائل مقبرة عشقلان، ومنها أن رسول الله فسئل عنها، فقال: أهل مقبرة عسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها» وهذه الأحاديث ذكرها السيوطي في اللآلئ المصنوعة، الشوكاني في الفوائد، وابن المجوزي في الموضوعات الكبرى، وأبو الحسن الكناني في تنزيه الشريعة، وابن حبان البستى في كتابه المجروحين.

وفي الختام نؤكد إن الله تبارك وتعالى لينزه أل بيت نبيه الأطهار وعلى رأسهم الحسين والسيدة زينب رضوان الله عليهم، من كل ما تشمله هذه الموالد من آثام وكبائر ومعاص.

وصلُ اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.

#### الهوامش

- ١- الخطط والآثار للمقريزي ١: ٤٢٧
- ٢- تاريخ الإسماعيلية عارف تامر ٢:٣
- ٣- الكامل في التاريخ لابن الأثير ٨: ١٩٠
- ٤- الخطط والآثار للمـقـريزي ١:٤٢٧

الحمد لله الذي له في كل شيء أية تدل على أنه الواحد، فيا عجبًا كيف يعصى الإله أو يجحد صنعه الجاحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد على خير من قرأ وتدبر واعتبر حتى كان خلقه القرآن، وبعد:

أخي القارئ الكريم: وقفنا من خلال مقالين سابقين على قصة هاروت بعرض مجمل وأخر أكثر تفصيلاً، رأينا من خلال ذلك مناسبة ورود القصة في موقعها القرآني وعلاقة ذلك باليهود والمعاصرين للنبي ، وابتعدت بك عن كثير من الأقوال التي لا فائدة منها، والآن ندخل مباشرة إلى الغاية الأساسية من القصص القرآن ألا وهي استخلاص الدروس

أولاً: في قوله تعالى: ﴿ وِلمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾.

#### فوائسد:

١- نزلت في يهود المدينة النبوية الذين كفروا بمحمد به بعد أن جاءهم بكتاب من عند الله هو القرآن مصدقًا لما معهم من التوراة.

7- لكن اليهود نبذوا كتاب الله - القرآن - ونبذوا «التوراة» وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وعبَّر القرآن الكريم ب «نبذوا» ولم يعبَّر ب «تركوا» لأن النبذ يشير إلى ما انطوت عليه نفوس اليهود من استهانة بمنهج الله وكتبه ورسله، ويدل على ما تتسم به أخلاقهم من خسة ونذالة وما تغلي به صدورهم من حقد وحسد للإسلام والمسلمين.

ثانيًا: في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَثْلُو السُّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سئنَمَانَ ﴾.

١- لما كفر اليهود بالحق الذي جاءت به الرسل لم يكن أمامهم إلا النباع الباطل الذي جاءت به الشياطين من السحر والبهتان، فتعلّموه وعلموه ومارسوه وفسدوا به وأفسدوا كثيرًا، وقد حاول بعضهم سحر رسول الله ॐ في المدينة وقد قام بهذه الفعلة الشنعاء أحدهم وهو لبيد بن الأعصم. [البخاري ٧٦٦ه، ومسلم ٢١٨٩]، لكن الله سحجانه أبطل سحرهم.

٢- لما فشل سحرهم حاولوا قتل النبي ﷺ وحاولوا ذلك في
 بني النضير ثم في خيبر حين قدَّمت له امرأة شاة مسمومة.

٣- ولما كان من سنن الله في كونه أن من ترك الحق شُعل



بالباطل ومن ترك الخير شنعل بالشيّر كان ذلك شئن اليهود من لدن موسى إلى قيام الساعة، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبِهُمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُاسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥]، وهكذا استمر اليهود في الفساد، ومن فسادهم ما ذكرنا ولم يقفوا عند حد في فسادهم ولما فشبلت محاولاتهم في سحر رسول الله ﷺ أو قبتله، أخذوا يدبرون للقضاء على الإسلام والمسلمين بالمدينة النبوية بتأليب المشركين من قريش وغطفان ضد المسلمين في غزوة الأحزاب حتى بلغ بهم الحقد مداه فوقعوا في أشنع أعمالهم وفضلوا عبادة الأوثان على عبادة الرحمن <mark>سبحانه</mark> فبئس ما صنعوا؛ وكان ذلك عندما سألت قريش وفد اليهود الذين كانوا يجوبون أنذاك الجزيرة لتأليب الأحزاب فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول، وأنتم على علم بما أصبحنا نختلف فيه ومحمد ؛ أفديننا خيرٌ أم دينه؟ فقال اليهود: بل دينكم خيرٌ من دينه، وأنتم أولى بالحق منه!! وقد سجَّل عليهم القرآن الكريم هذه السَّقْطة المزرية وكم من سقطات لهم ولا حول ولا قوة إلا

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْـُـتَـرُونَ الضَّـلاَلَةَ وَيُريدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١، ٥٢].

وقد أنكر عليهم مثل هذه السُّفه من هو من بني جلدتهم فقال د. إسرائيل ولنفسون في كتابه الشهير «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش وألا يصرِّحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة طلبهم بالخروج لقتال محمد». اهـ.

ثالثًا: في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشُّيَّاطِينَ كَفُرُوا... ﴾.

١- تنزيه سليمان عليه السلام من افتراءات اليهود عليه من اتهامه بتعاطي السحر، وإثبات النبوة والملك له عليه السلام.

٢- بيان حكم السِّحر ومن يتعاطاه تعلمًا

وتعليمًا وأنه كفر مخرج من الملة، ولقد عقُّب الله في ختام الآيات بحرمان من فعله وانعدام حظه في الآخرة: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾.

ويتأكد هذا الحكم في حق من يتعاطاه عن طريق الشياطين لأن الشياطين لا يعطون السحر إلا لمن يكفر بالله أو يأتى بأعمال هي الكفر بعينه غالبًا، ولذا فرق العلماء بين السحر الذي يأتي عن طريق الشياطين وغيره، وهنا من المفيد أن ننقل لك كلامًا مفيدًا للشبيخ ابن عثيمين - رحمه الله-:

«... وتعلّم السحر كفرُ أكبر يضرج من الملَّة؛ وهذا فيما إذا كان السِّحْر عن طريق الشياطين، أما إذا كان عن طريق الأدوية، والأعشاب، ونحوها ففيه خلاف بين العلماء، واختلفوا هل تُقبل توبة الساحر أم لا ؟ والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل، أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية وما يقتضيه اجتهاد الحاكم، وقد يتوصل إلى السحر بمعصية دون الشرك فهو بحسبها. والله أعلم.

رابعًا: في مسائل لابد من بيانها:

الأولى: قد بينا حكم السحر والساحر، فما حكم من يذهب إلى الساحر؟

نقول ابتداءً بإجماع العلماء على تحريم الذهاب إلى الساحر أو تصديقه لوضوح الأدلة في تحريم ذلك ومنها ما رواه الأربعة والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ﷺ : «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وفي صحيح الجامع من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال ﷺ : «ليس منا من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له أو تسحَّر أو تُسحِّر له». وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».

الثانية: لا يجوز حلَّ السحر بالسِّدر على الرأي الراجح ولوضوح الأدلة في النهي عن تعلُّم السحر أو تعليمه، أما كيف يتم حل السحر وعلاجه وفوائد أخرى في لقاء قادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

بعد أربع خلت من شبهر ربيع الأخر توفي الشبيخ الإمام العلامة الولي الصالح الورع الزاهد بقية السَّلْف، وعـمـدة الخَلف، القـاضي الفقيه، عبد الله بن محمد بن حسن حمد بن أحمد بن حسين الشسافعي، وحسزن الناس بفسقسده وتأسفوا عليه كثيرًا، نشبأ من صغره في الطاعة والعبادة، وظهرت عليه من ينئـذ لوائح السـعـادة، واشـتـغل بالعلم فبرع وسلك طريق التـدقـيق، فلحق من قبله وفات من بعده وتصدر للفتوى والتدريس، وتخرج به الطلبة وانتفعوا به كثيرًا، وكان سيدًا شريف النفس كريمًا سخيًا مفضالاً وصولاً المحتاجين من الفقهاء الدارسين، ولم للطلبة كثير الإحسان إليهم، وكان يزل في جميع مدة ولايته القضاء يجتهد في جمعهم وترغيبهم للطلب عى لهم في الرزق باذلاً لهم نفسه، حسن التعليم لين الجانب في غاية التواضع، وكان متقشفًا في ملبسه طارحًا للتكلف أمرًا بالمعروف ناهيًّــا عن المنكر، ينكر على الملوك المنكر، وعــدم المداهنة والمراعــاة في والأمراء فمن دونهم، ساعيًا في قضاء الأحكام والإغلاظ للظلمة، وعدم

# وفاة

حوائج المسلمين ولا يتأخر برَدِّ من رَدُّه ولا يكون ذلك منفردًا له عن ألعود إلى الشفاعة مرة أخرى.

ولم يكن يِأخذ لنفسه من معلوم القضّاء شيئًا، بل كان يخص بعض وغيرها مستمرًا على جميع ما ذكرناه عنه من تعليم ونسخ المص وائج المسلمين والس ـعي في ح والشفاعات لهم إلى الملوك فمن دونهم، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن

الاحتفال بأهل الدنيا وأرباب الجاهات والمناصب، والتقشيف في الملبس حتى إنه كان يعصر المداد بعمامته وقد لا يكون له إلا ثوب واحد يتزر ببعضه ويجعل بعضه على عـاتقـه، ويمشى كـذلك في الأسـواق وغيرها غير مكترث بأحد ولا مستحي من أحد، وقضيته مع السلطان عبد الله بن جعفر الكثيري صاحب الشجر مشبهورة، وذلك أن السلطان المذكور اشترى حصانًا من بعض الناس، ثم بعد ذلك أراد ردَّه وادعى فيه عيبًا وامتنع من تسليم الثمن للبائع، فاشتكى عليه إلى القاضي المذكور فكتب إليه أن احضر إلى الشرع ريف! ولم يراع السلطان ولا تساهل لأجله ولا حاباهُ بكلمة واحدة. ولله دره ولقد أبقى فخرًا وغنم أجرًا ــتطى ذروة، ورقى فـــوق أوج الأفلاك.

هيهات أن يأتى الزمانُ بمثلِهِ إنَّ الزمانَ بمثلِهِ لا يُسمحُ [النور السافر: ٢٤٠/١]

وهو أمير المؤمنين المكتفى بالله بن المعتضد بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل على الله، وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء من اسمه على سواه بعد علي بن أبي طالب، وليس من الخلفاء من يكنى بأبي محمد سوى الحسن بن علي بن أبي طالب وهو، وكان مولده في رجب سنة أربع وستين ومائتين، وبويع له بالخلافة بعد أبيه المعتضد، وفي حياته يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين وعمره نحو من خمس وعشرين سنة، وكان ربعة من الرجال جميلاً رقيق الوجه حسن الشعر وافر اللحية عريضها، ولما مات أبوه المعتضد وولى هو الخلافة دخل عليه بعض الشعراء فأنشد:

أَجَلُّ الرَّزَايا أنْ يموتَ إمامُ وأسْنني العطايا أن يقوم إمامُ

فأسقى الذي مات الغمامَ وبُحُودِهُ ودامتْ تحياتُ لَهُ وَسَلامُ

وأبْقَى الذي قام الإلهُ وزادَهُ

مواهبَ لا يَفْنَى لَهِنَّ دوامُ

وتَمَّتْ له الآمالُ واتصلتْ بها

فوائد موصول بهن تمام

هو المكتفى بالله يكفيهِ كُلُّما

عَنَاهُ بِرُكْن منه ليسَ يُرامُ فـأمــر له بـجــائزة سنبــة، وكــان نـقش خــاتمه علـيُّ المتوكل على ربه، وكان له عشيرة من الولد ، وفي أيامه فُتحت أنطاكية، وكان فيها من أسارى المسلمين بشر كثير وجم غفير، ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد، وقد صح عنده أنه بالغ فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة منها، وأحضر القضاة وأشبهدهم على نفسه بأنه قد فوض أمر الخلافة إليه من بعده ولقبه بالمقتدر بالله، وتوفى بعد ثلاثة أيام.

البداية والنهاية ١٠٤/١١].

#### وصول خالدبن الوليدالي اليرموك سنة ١٢ هـ

سار خالد بجيشه فلما وصل إلى قراقر وهو ماء لكلب أغار على أهلها وأراد أن يسير عنهم مفوزا إلى سوى وهو ماء لبهراء . ثم أتى أراك فصالحوه . ثم أتى تدمر ففتحها صلحا ذلك أنه لما مربها في طريقه تحصن أهلها منه فأحاط بهم من كل وجه فلم يقدر عليهم . ولما أعجزه ذلك وأعجله الرحيل قال : ( يا أهل تدمـر والله لو كنتم في السـحـاب لا سـتنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم ولئن أنتم لم تصالحوا لأرجعن إليكم إذا انصرفت من وجهي هذا ثم لأدخلن مدينتكم حتى أقتل مقاتليكم وأسبى ذراريكم)

فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه على ما أدوه له ورضى به . ثم أتى خالد القريتين فقاتلهم فظفر بهم وغنم وأتى حوارين . فقاتل أهلها وهزمهم وقتل وسبى وأتى قصم - وهي موضع بالبادية قرب الشام من نواحي العراق - فصالحه مشبجعة من قضاعة وسار فوصل ثنية العقاب - وهي ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص – ناشرا رايته العقاب وهي راية سوداء . ثم سار فأتي مرج راهط فأغار على غسان في يوم فصحهم فقاتل وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال وسبوا النساء وساقوا العيال إلى خالد ثم سار حتى وصل بصرى فقاتل من بها فظفر بهم وصالحهم

فكانت بصرى أول مدينة فتحت بالشام على يد خالد وأهل العراق وبعث بالأخماس إلى أبى بكر ثم سار فطلع على المسلمين في ربيع الآخر باليرموك فوجدهم يقاتلون الروم متساندين كل أمير على جيش وشرحبيل بن حسنة على جيش وعمرو بن العاص على جيش . فقال خالد:

( إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغى فأخلصوا لله جهادكم وتوجهوا لله تعالى بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده وإن من وراءكم لو يعلم عملكم حال بينكم وبين هذا . فاعلموا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه هو الرأي من واليكم)

قالوا فما الرأى ؟ قال إن الذي أنتم عليه أشد على المسلمين مما غشيهم . وأنفع للمشركين من أمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . والله فهلموا فلنتعاور الإمارة. فليكن علينا بعضنا اليوم وبعضنا غدا والآخر بعد غد حتى يتامر كلكم ودعوني اليوم عليكم . قالوا : نعم . فأمروه فكان الفتح على يد خالد . وجاء البريد يومئذ بموت أبي بكر وخلافة عمر وتأمير أبى عبيدة على الشيام كله وعزل خالد . فأخذ الكتاب منه وتركه في كنانته ووكل به من يمنعه أن يخبر الناس بالأمر لئلا يضعفوا إلى أن هزم الله العدو وقتل منهم نحو ١٠٠٠٠٠ ثم دخل على أبي عبيدة وسلم عليه بالإمارة.

ابو بكر الصديق ١ /١٤٤ .

#### سرية على بن أبي طالب إلى الفلس سنة ٩هـ:

في ربيع الآخرة سنة ٩هـ كانت سرية على بن أبي طالب إلى الفلس- صنم طئ - ليهدمه، في خمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسًا ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشننوا الغارة على محلة أل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه وملأوا أيديهم من السبى والنَّعم والشياء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم وهرب عدي إلى الشيام. [البداية والنهاية ٣٣٥/١].

منهدي رسولالله على

عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدًا وخطبته قصدًا يقرأ أيات من القرآن

عدم الإطالة في الخطبة والصلاة

ويذكر الناس. [سنن أبي داود]

#### إخباره ﷺ بموت المنافقين

عن جابر قال: قدم النبي على من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب فقال رسول الله ﷺ بعثت هذه الريح لموت منافق. فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات. [رواه مسلم]

### دلائل النبوة

#### منأقوالالسلف

عن سليم بن قيس العامري قال: سأل ابن الكوا عليا عن السنة والبدعة، وعن الجماعة والفرقة، فقال: يا ابن الكوا، حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة سنة محمد ﷺ، والبدعة ما فارقها، والجماعة مجامعة أهل الحق، وإن قلوا، والفرقة مجامعة أهل الباطل، وإن كثروا. [كنز العمال]

#### من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه

عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله على فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله ع هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله ﷺ فقلت: هذا؟ قال: هذا. [ابن ماجه].



#### وصية الآباء للأبناء

قال الله عز وجل: ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهُدَاءً إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ (١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢-١٣٣].

#### اعداد/علاء خضر

#### من جوامع الدعاء

عن عبد الله قال كان رسول الله ﷺ إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شيريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسائك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بلك من شرها وشر ما فيها، اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر». وإذا أصبح قال أيضا: «أصبحنا وأصبح الملك لله». وفي رواية: «رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر». [رواه

والخُلُق: المُرُوءَة. ويقال: فلان مَخْلَقةٌ للخير كقولك مَجْدَّرةٌ ومَحْراةٌ ومَقْمَنةٌ. وفلان خَلِيق لكذا أي جدير به. وأنت خَليق بذلكِ أي جدير. وقــد خَلْقِ لذلك، ألى بالضم: كأنه ممن يُقدّر فيه ذاك وتُرى فيه الكلمات مَخالِلهُ. وهذا الأمر لك أي مَجْدَرةً، وإنّه مَـخلقَـة من ذلك، وكـذلك الّاثنان والجـمع والمؤنث. وإنه لخَلِيق أَن يَفعل ذلك، وبأَن يفعل ذلك، ولأن يفعل ذلك، ومن أن يفعل ذلك، وكذلك إنه لمُخلَقة. [لسان العرب]

#### حكم ومواعظ

عن الحسن بن على قال: اعلموا أن الحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والسفر ضعف، ومحالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفسق

عن عروة قال: قال عمر بن الخطاب في خطبته: تعلمون أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، وأنه من أيس مما عند الناس استغنى عنهم.

عن على قــال: زين الحــديث ا<mark>ل</mark>صــدق، وأعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشير الندامة ندامة **يوم القيامة.** [كنز العمال]

#### منالطبالنبوي

عن أبى سعيد وجابر قالا: قال رسول الله ﷺ: العجوة من الجنة و فيها شنفاء من السم، والكمأة من المن و ماؤها شيفاء للعين أ. هـ. قال ابن القيم: إن هذا في عجوة المدينة وهي أحد أصناف التمر بها. والكمأة: هو نبات يكثر بأرض العبرب، ويستمونها نبات الرعد، والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار. [الترمذي]

#### كيف تسود قومك (

قال ذو الإصبع العدواني موصدا ولده أسد: «ألن جانبك لقومك يحدوك، وتواضع لهم يرفعوك، وانسط لهم وجهك بطبعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسبودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، بكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم، واسمح بمالك واحم حريمك واعزز جارك واعن من استعان بك، وأكرم ضيفك وأسرع النهضة في الصريخ، فإن أجلا لا يعدوك، وصن وجهك عن مسلَّة أحد شيئًا فبذلك يتم سؤددك» من عقائد الشيعة الروافض

من أقوالهم التي تخالف فيها الشيعة عقيدة المسلمين قولهم: إن أئمة الشيعة الإثنا عشر أفضل من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإن أئمة الشبيعة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. [الأنوار النعمانية وأصول الكافي عندهم].







الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، اختصه الله تعالى بالقرآن، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على سائر مخلوقاته من ملك وإنس وجان.. ختم به الرسالة.. وهدى به من الضلالة، أوجب على الناس طاعته، وفرض عليهم محبته.. شرح له صدره، ورفع له

ذكره، وأعلى قدره، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد:

فمحبة النبي ﷺ أصلٌ من أصول الإيمان، فقد أوجب الله تعالى على عباده محبة رسوله وتقديم ذلك على محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين ، وفي هذه السطور سوف نستعرض بإذن الله تعالى لمحات عن هذه المحبة وعلاماتها، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

#### وجوب محبة النبى ﷺ

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْ وَاَمْدُوالُكُمْ وَعَ شَبِ بِرَتُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَ شَبِ بِرَتُكُمْ وَأَمْدوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةُ تَخْشَنُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُلُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُلُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

يقول القاضي عياض مستدلاً بهذه الآية: «فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام محبته، ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها هي، إذ قَرَّعَ الله من كان ماله وأهله وولده أحبً إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأُمْرِهِ﴾، ثم فَسَقَهُم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله ». [الشفا: ١٨/٢].

قال رسول الله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكسون أحب إليسه من ولده ووالده والناس أجمعين». [رواه البخاري].

قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته تضرة سنته والذبُّ عن شريعته، وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خُير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبى ﷺ لو

#### إعداد / معاوية محمد هيكل

كانت ممكنة فإنْ كان فقدها أشد عليه من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا وليس ذلك محصورًا في الوجود والفقد بل يأتي مثله في نصرة سنته والذبُّ عن شريعته وقمع مخالفيها».

مصداق ذلك قول النبي ﷺ: «من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رأني بفله وماله». رواه مسلم.

#### محبة الشجر والجمادات لرسول الله ﷺ

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-، أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله عنه فإن لي رسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غُلامًا نجارًا، قال: «إن شئت». فعملت له المنبر، فقعد النبي على على المنبر الذي صنعت، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي على حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئنُ أنين الصبي الذي يُسكئتْ حتى استقرت. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». [رواه البخاري]. ففي هذا دليل على صدق النبوة.

قال الحسن رحمه الله: با معشير المسلمين

الخشبة تحن إلى رسول الله ﷺ شوقًا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.

[سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٧٠].

#### سلام الشجرعليه وشهادتة بالتوحيد

عن يعلى بن مرة الثقفي، وفيه: «ثم سرنا حتى نزلنا منزلاً فنام النبي ﷺ، فجاءت شبجرة تشق الأرض حتى غشيته، ثم رجعت مكانها، فلما استيقظ رسول الله ﷺ ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله ﷺ فأذن لها». [مشكاة المصابيح].

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كنا مع النبى ﷺ في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا قال له رسول الله ﷺ: «تشبهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؟» قال: ومن يشبهد على ما تقول؟ قال: هذه السَّلَمَة، فدعاها رسول الله ﷺ وهي بشياطئ الوادي فأقبلت تَخُدُّ الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثًا فشهدت ثلاثًا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. [مشكاة المصابيح]٥٩٢٥.

حبها للنبي ﷺ، فكيف بحال المسلمين اليوم؟ علامة محبة النبي عَلِيَّة في سلوك الصحابة، رضي الله عنهم ١- هيبتهم النظرفي وجهه ﷺ

عن ابن شُـمـاسـة قـال: حـضـرنا عـمـرو بن العاص وهو في سياقة الموت <mark>فبكي طويلاً وحول</mark> وجهه إلى الجدار، فجعل ابن<mark>ه يقول: يـا أبتاهُ أما</mark> بِشُرِك رسول الله ﷺ بكذا ؟ أما بِشُرِك رسول الله 🕰 ؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شبهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إنى قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما

قال النبي ﷺ لعمروبن العاص رضي الله عنه: «أما علمتأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ماكان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ [صحيح مسلم]

أحد أشدُّ بغضًا لرسول الله ﷺ منى، ولا أحبُّ إليُّ أن أكونَ قد استمكنت منه فقتلته، فلو متُّ على تلك الحال لكنت من أهل النار، فلما إذا كان هذا هو حال الجمادات والشجرفي جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت: ابسط يمينك فالأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط بماذا؟». قلت: أن يُغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟» وما كان أحدُ أحبُّ إلىُّ مِن رسول الله ﷺ ولا أجلُّ في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصفه ما أطقت. لأني لم أكن أملاً عيني منه، ولو مُت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل

الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت، فلا تصحبني نائحة ولا نارً، فإذا دفنتموني فشنوا عليً التراب شَنَّا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. [صحيح مسلم].

#### ٧- تفضيله ﷺ على الزوج والأهل:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، قالوا: قُتل محمد، حتى كثرت الصوارخ في ناحية المدينة، فخرجت امرأة من الأنصار متخز مة، فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها؛ لا أدري أيهم استقبلت به أولاً، فلما مرت على أحدهم قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك، أخوك، زوجك، ابنك! تقول: ما فعل رسول الله ﷺ يقولون: أمامك، حتى دفعت إلى رسول الله ﷺ فأخذت بناحية ثوبه، ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؛ لا أبالي إن سلمت من عطب، كل مصيبة بعدك جلل». (أي يسيرة وهينة)رواه الطبراني (٢٤٤/٨)

#### ٣- الفرح بصحبته على:

عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهاقالت: «بينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي
بكر- رضي الله عنه- في نحر الظهيرة قال قائلًا
لأبي بكر: هذا رسول الله جاء متقنعًا، قالت
عائشة- رضي الله عنها- في ساعة لم يكن يأتينا
فيها، فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي، والله ما
جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال: فجاء رسول
الله في فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي في
«أخرج من عندك». فقال: إنهم هم أهلك بأبي أنت
يا رسول الله، قال: «فإني قد أُنِنَ لي في
الضروج»، قال أبو بكر- رضي الله عنه-:
الصحبة يا رسول الله، فقال رسول الله في:

#### ٤- الحرص على الموت بدياره والدفن بجواره على:

روى البخاري عن عمرو بن ميمون أن عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – قال: يا عبد الله ابن عمر، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين – رضى

قالت المرأة الأنصارية يوم أحد بعد أن علمت بقارية المتال ابنها وأبيها وزوجها: «ما فعل رسول الله ها وصلت اليه قالت: فلما وصلت اليه قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله الما أبالي إذ سلمت من عطب.

الله عنها- فقل: يقرأ عليك عمر السلام. ولا

أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا، وقل: يستأذن عمربن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي (حزنًا على أمير المؤمنين- رضي الله عنه-)، فقال: يقرأُ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني، فأسنده رجلً إليه، فقال: ما لديك، قال: الذي تحبُ يا أمير المؤمنين، أذنت.

قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهمَ إليَّ من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذنُ عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين.

#### ٥- الحرص عليه من أن يناله أحد بسوء:

روى الحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله هي يوم أحد لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه وقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله هي: كيف تجدك قال: فجعلت أطوف بين القتلى

قال أنس بن مالك رضى الله عنه: كنت ساقى القوم في مناد ألا إن الخمرقد حرمت. فـقــال أبوطلحــة: اخــرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينـــة. فما أعظم الامتشال.

بين طعنة إرمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله ﷺ يقرأ عليك السلام ويقول لك: «خبرني كيف تجدك»، قال: على رسول الله السلام وعليك السلام قل له: أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار لا عندر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله 🧸 وفیکم شفر یطرف، وفاضت نفسه– رضی

#### ٦- سرعة الاستجابة لأمره ﷺ:

يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

قال ابن كشير - رحمه الله -: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله <mark>وليس هو</mark> على الطريقة المحمدية، فإنه كاذ<mark>ب في دعواه</mark> حتى يتبع الشرع المحم<u>دي في جميع أقواله</u> وأفعاله. [تفسير ابن كثير ١ / ٣٥٨].

ولقد ضرب الصحابة – رضوان الله عليهم – أعظم الأمثلة العملية في الاتباع. من ذلك ما أخرجه البخاري عن البراء- رضي الله عنه- قال: لما قدم رسبول الله ﷺ المدينة صلى نحو بيت المقدس سنة عشير أو سبعة <mark>عشير شيهرًا، وكان</mark> يحِبِ أن يوجِه نحو الكعبة فأنزل الله، ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَلِّيَنُّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فُوُجِّهُ نحو الكعبة وصلى معه

رجلً العبصير ثم خبرج فيمير على قبوم من الأنصار، فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي ﷺ أنه قد وُجِّهَ إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوعٌ <mark>في</mark> صلاة العصر.

فانحرافهم في الصلاة لاستقبال الكعبة كان تأسيًا برسول ﷺ ومبادرةً بذلك،

وروى الإمام البخاري عن أنس- رضى الله عنه- قال: «كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحـة- رضي الله عنه- وكـان خـمـرهم يـومـئـذٍّ الفضيخ فأمر رسول الله ﷺ مناديًا ينادي ألا إنَّ الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك

#### ٧- الدفاع عن شريعته وسنته ﷺ:

يروي الإمام الطبري - رحمه الله- قصة (البراء) بقوله: «ثم زحف المسلمون حتى ألجأوهم إلى حديقة وفيها عدو الله مسيلمة الكذاب، فقال البراء بن مالك- رضى الله عنه-: يا معشر المسلمين؛ ألقوني عليهم في الحديقة، فقال الناس: لا تفعل يا براء، قال: والله لتطرحُني عليهم فيها، فاحتُمِل حتى إذا أشرف على الحديقة من الجدار اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها للمسلمين، ودخل المسلمون عليهم فيها فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدو

وروى الإمام ابن عبد الحكم بسنده فقال: لما أبطأ الفتح على عمرو بن العاص، قال الزبير-رضى الله عنه-: إنى أهب نفسى لله وأرجو أن يفتح بذلك على المسلمين، فوضع سلمًا إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيرهُ أن يُجيبوه جميعًا، فما شعروا إلا والزبيرُ على رأس الحصن يكبر معه السيف وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفًا أن ينكسر، فلما اقتحم الزبير وتبعه من تبعه، وكبر وكبر من معه، وأجابهم المسلمون بالخارج لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعًا فهربوا فعمد الزبير وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن.

رضى الله تبارك وتعالى عنهم، فإنهم لم يفتحوا بلادًا فحسب، بل فتحوا قلوبًا، فجزاهم الله تبارك وتعالى عن أهل الإسلام كل خير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:

ذكرنا في المقالين السابقين أن منهج الإسلام في الوقاية من الفاحشة قائم في غالبه على الوقاية وسيد الذرائع التي من شبأنها أن تؤدى إلى الفاحشة.

وقلنا: إنه ما دمت منتسبًا إلى الدين فمن البدهي أن تعبِّد نفسك وتطوِّع هواك للدين بالكلية، فالشرع ليس تجارب معملية خاضعة للقبول والرد، بل هو ثوابت تعبدنا الله تعالى

ولقد بدأنا البحث بالمرأة لأستناب شترعيبة

ذكرناها في المقال السابق، وعرضنا لضوابط المرأة في بيتها، ثم انتقلنا للضوابط خارج بيتها التي تنضُّبط جميعًا تحت ضابط رئيس وهو: منع المرأة أن ترتدي كل ما من شائنه إثارة الفتن، ثم ذكرنا ثلاثة

- ١- استيعاب جميع البدن.
- ٢- ألا يكون زينة في نفسه.
   ٣- أن يكون صفيقًا لا يشف

ونستكمل باقى الضوابط:

سلها؛ لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة، ولا يتأتى ذلك إلا بالفضفاض الواسع، فأما الضيِّق فإنه وإن ستر لون البشرة، فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه، ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفسياد والدعوة إليه ما لا يضفي على المراقب، فوجب أن يكون الثوب واسعًا.

وفي الحديث عن أسامة بن زيد- رضى الله عنه- قال: كساني رسول الله ﷺ قبطيَّة [ثيابُّ تأتي من مصر] مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: لم تلبس القبطيَّة؛ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. [أخرجه أحمد والبيهقي و حسنه الألباني ].

(والغلالة: هي ما يُلبس تحت الشوب ليمنع وصف بدن المرأة، والأمــر في قــولـه ﷺ: «مــرهـا» للوجوب ولا صارف له، لذا ينبغي على المرأة أن تستر بدنها بما لا يصفه).

بأبي أنت وأمي يا رسول الله- ﷺ - تخشي أن تُوصف عظام المرأة، فماذا عَسنيْتَ أن تفعل لو رأيت حال النساء - وقد برَّاك الله من رؤية هذا - اللواتي كشفن ووصفن كل دقيق وجليل من أجسادهن؟!

وانظر إلى فاطمة بنت رسول الله 👺 عندما قالت: يا أسماء إنى قد استقبحت ما يُصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله 攀 ألا أريك شيئًا رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلى، ولا يدخل عليَّ أحد، فلما توفيت غسَّلها على وأسماء رضي الله عنهما. [أخرجه أبو نعيم والبيهقي وفي سنده ضعف].

ورُوي هذا أيضًا عن رقية ابنة رسول الله ﷺ، فهي أول من جُعل له النعش في الإسلام.

فانظر إلى فاطمة ريحانة رسول الله ﷺ كيف تخشى أن يصف الثوب جسمها وهي ميتة، أفلا تستحين يا أخت الإسلام ويكون لك القدوة في بنات

النبى ﷺ فتتستري وأنتِ حية؟

وفي الحديث عن ابن عمر – رضي الله عنهما-: «الحياء والإيمان قرنا جميعًا، فإذا رفع أحدهما رُفع الآخر». [أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والألباني].

#### ٥- ألا يكون معطرا:

عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أيثُما امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وصحيح الجامع].

وفي الحديث: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». [سلم].

وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل». [صحيح الجامع].

وسبب المنع من التعطر للمرأة إذا خرجت– في ثوبها وبدنها– لما فيه من تحريك داعى الشهوة.

قلت (الشيخ الألباني): فإذا كان ذلّك حرامًا على مريدة المسجد فماذًا يكون الحكم على مريدة المسوق والأزقة والشوارع لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثمًا، وقد ذكر الهيتمي في «الزواجر» أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. وهذه الأحاديث عامة تشمل جميع الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الآخرة لأن الفتنة وقتها أشد، فلا يتوهمن منه أن خروجها متعطرة في غير هذا الوقت جائز. [حجاب المرأة المسلمة للألباني].

#### ٦- ألاً يشبه زي الرجال:

وفي الحديث: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال». [صحيح الجامع].

وفي الحديث: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. [صحيح أبي داود وغيره].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال والمترجات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتهم، قال: فأخرج النبي ﷺ فلانًا، وأخرج عمر فلانًا. [البخاري].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله في: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث». [أخرجه الحاكم وغيره وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والالناني].

ُ فَنَهَّى كَلاً من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر، والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من

أخلاقه ن بحسب تشبهه، والمرأة

المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشابهة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء، وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشادهة.

#### ٧- ألا يشبه زي الكافرات:

وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية أن تتميز الأمة ولا تنماع وتذوب في شخصية غيرها، ولو كان ذلك في الملبس، ألا ترى قول ابن مسعود-رضي الله عنه-: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب.

يقول أبن تيمية: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس.

فإن اللابس ثياب أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس ثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك.

وقد قام النبي بينان ذلك وتفصيله للأمة، وحققه في أمور كثيرة من أمور الشريعة، حتى عرف ذلك اليهود وقالوا: إن هذا النبي يريد أن يخالفنا في كل شئوننا، كما في حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي أن فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحيضُ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَ زِلُوا النَّسَاءَ فِي المُحيضُ [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله نا المحيض ألى المنهاء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. [مسلم].

ولو أردنا أن نذكر هذه المخالفات لوجدنا منها الشيء الكثير:

قي الصلاة: النداء لها بالأذان وليس ببوق اليهود أو ناقوس النصارى.

-النهي عن الصكاة وقت الشكوق ووقت الغروب لسجود الكفار لها في هذين الوقتين. -النهى عن الصلاة في مساجد المقابر

والصالحين مخالفةً لمن قبلنا.

-الصّلاة في النعال مضالفة

في الصــوم: الحث على

السـحـور ا مـخـالفـة لأهل أن تـ

الكتاب:

- التعجيل بالفطر

مخالفة لأهل الكتاب.

صوم اليوم التاسع قبل عاشوراء مخالفة لأهل لكتاب.

في الحج: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يدفعون إلاَّ بعد طلوع الشمس.

في الذبائح: النهي عن الذبح بالظفـــر لأن الحبشة يذبحون به.

في اللباس والزينة: النهي عن لبوس الرهبان. استحباب تغيير الشيب لأن أهل الكتاب لا يصبغون.

توفير اللحى وقص الشارب مخالفة للمشركين والمجوس.

في السلام والمصافحة:

النهي عن التسليم بالرؤوس والإشارة بالأكف والأصابع.

وفي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». [صحيح الجامع].

يقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. [وانظر أحاديث ذلك وأكثر في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية].

#### ٨- ألا يكون زي شهرة:

عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا». [صحيح سنن أبي داود وابن ماجه].

وهو كل توب يقصد به الاشتهار بين الناس ولفت الأنظار إليه سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها، أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء.

#### مع المرأة في الطريق:

إذا خرجت المرأة كان لزامًا عليها أن تلتزم بما ذكرناه في ضوابط الصجاب ويضاف إلى ذلك ضوابط أخرى.

ا- عليها أن تمشي على استحياء في جانب الطريق: ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي على اسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: ٢٥].

وكما أمرها النبي الله كما بالحديث عن أبي أسيد الأنصاري - رضي الله عنه-: خرج رسول الله الله الساء قد اختلطن المسجد فرأى النساء قد اختلطن

بالرجال، فقال لهن: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق.

قسال راوي الحديث: فكانت المرأة تلتصفق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. [صحيح سن أبي داود].

٢- عدم الخضوع بالقول: ﴿ فَ لاَ تَحْ ضَـعْنَ
 بِالْقُوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرْضٌ ﴾ [الأحزاب].

ُ فَالَكلام عَلَى قُدَّر الصاجَةَ بِلَا تَمْطيط ولا إسهاب ولا تليين صوت.

٣- غض البصر: فلا تقلب عينيها في الرجال فإنها مأمورة كالرجال تمامًا بغض بصرها: ﴿ وَقُلْ لِلمُؤْمِنَاتِ يَعْضَنُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور].

كَ عَدم لَفْت الأَنظَار إليها : فَنهاها ربها عن ذلك، ولو بزينة مستترة غير ظاهرة: ﴿ وَلاَ يَضْرِبْنَ بَانَ جُلُم مَا يُخْفِينَ مِنْ زينتهنَّ ﴾ [النور: ٢١].

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». [البخاري ومسلم].

وكلمة امرائة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، كما تقرر ذلك في الأصول.

وهذا الاختلاط المستهتر الذي يماذ جنبات الأرض، في المدارس والجامعات والشوارع وأماكن العمل، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لذا حرم الإسلام الاختلاط، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنُّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنُّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾

وهذا الأمر لأمهات المؤمنين، ومن تمثل بهن من المؤمنات، مع العلم أن أمهات المؤمنين محرمات على المؤمنين (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِخُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِمِ أَبَدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وهن أمهاتهم: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهُا أُمُّهَا اللَّهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢].

ومع هذا كله أمر الله المؤمنين إن كانت لهم حاجة من أزواج النبي ﷺ ألاً يدخلوا عليهن، وأن يسالوهن حاجتهم من وراء حجاب، وعلل ذلك بقوله سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُومِكُمُ وَقُلُومِهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

فإن كان هذا في حق أمهات المؤمنين وصحابة النبي الأمين ﷺ، فما ظنكم بغيرهم؟!

والمتابع لأحوال الناس سمعًا وقراءة يرى الهلاك الذي يكون من جرًاء هذا الاحتلاط ومن حسن الظن الذي يفرضه كشير من الناس في نسائهم وأصدقائهم وأقاربهم، فعندما ينهى الرجل عن الاختلاط يقول: زوجي وأنا أدرى بها، صديقي أو قريبي وأنا واثق من أمانته ودينه، والإسلام

حين يشرع فإنما يشرع أحكامًا عامة بغض النظر عن صلاح المرأة الفلانية وتقوى الرجل الفلاني، وعلى المسلمين السمع والطاعة، ﴿وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلاَ مُوْهِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيَدَرَةُ مِنْ أَمْسِهِمْ ﴾ [الاصزاب: ٣٦]، يُكُونَ لَهُمُ الخَيدر من هذا الاختلاط ولو كان في دور العبادة، فانظر إلى النبي ﷺ وهو يأمر الرجال أن لا يمنعوا النساء من الذهاب إلى المساجد: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، إذا استأذنكم». [مسلم].

إلاَّ أَنُه قال: «خير صفوف الرجال أوَّلها، وشرها أخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها». [مسلم].

وبين لها فضل الصلاة في بيتها وأنها أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله على كما بالحديث ؛ قال النبي على: «صلاة إحداكن في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي». [أخرجه أحمد وابن خزيمة وقال الألباني حسن].

قَالَ الأَلبَاني: وهذا الحديث من جملة المخصصات لقوله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف فيما سواه من المساجد». [مسلم].

فهو يدل على أن الفضل خاص بالرجال دون النساء، وأن صلاتهم في بيوتهن خير من الصلاة في مسجده ﷺ. [حجاب المرأة المسلمة].

٦- عدم السفر إلا مع ذي محرم، وفي الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». [متفق عليه].

وأحاديث النهي عن سفر المرأة إلا ومعها ذو محرم فيها تحديد السفر بثلاثة أيام، ويومين، ويوم، وأطلق السفر «لا تسافر المرأة إلا مع ذي المحرم».

قال الحافظ في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات، وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.

قـال الصنعـاني في سنُبل السلام: يجـوز سفر المرأة وحدها في الحالات التالية:

أ- في الهجرة من دار الحرب.

ب- المخافة على نفسها.

جـ لقضاء الدين.

د- لرد الوديعة.

هـ للرجوع من النشوز.

قال: وهذا مجمع عليه.

ذي محرم، عن الرجل (والمحرم للمرأة: وْوَمَا كَانَ هو زوجها أو من أَمْرًا أَنْ تحرم عليه على زاب: ٣٦]، التأبيد بنسد ن في دور كأخيها المسلم المكل

كأخيها المسلم المكلف أو كأخيها من الرضاع).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قبال: قال
النبي هذا لا تسبافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا
رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا،
وامرأتي تريد الحج، فقال: اضرج معها، وفي رواية:
قبال الرجل: يا رسول الله، اكتتبت في غروة كذا
وكذا، وخرجت امرأتي حاجّة، قال: اذهب فاحجج
مع امرأتك، وفي رواية: قال: ارجع فحجً مع امرأتك.

[أخرجه البخاري في مواضع مختلفة من الصحيح]. ٧- عدم جواز مصافحة الرجال من غير المحارم.

وفي الحديث: قال رسول الله ﷺ: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرً له من أن يمسُّ امرأة لا تحل له». [صحيح الجامع].

وفي الحديث: قال رسطول الله ﷺ: «لست أصافح النساء». [مسند أحمد بإسناد حسن].

وفي مبايعة النساء فإن النبي و بعد أن أخذ العهد عليهن، قالت امرأة منهن: ألا تصافحنا يا رسول الله، فقال النبي و «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». [صحيح الترمذي].

على الرغم من أن المصافحة كانت عند العرب من تتمة المبايعة وأخذ العهد على الرجال والنساء، فكان النبي هي يصافح الرجال في المبايعة ولكنه أبى أن يصافح النساء.

بعي الله عنها فقالت: لا وقد أقسمت عائشة رضي الله عنها فقالت: لا والله ما مست يد رسول الله الله المراة قط في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك. [الدخاري].

٨- عدم جواز وضع الثياب في غير بيتها أو عند محارمها على التأبيد.

وفي حديث عائشة – رضي الله عنها – لما دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: ممن أنتن ؟ قلن: من أهل الشام، فقالت: ممن أنتن ؟ قلن: من أهل الشام، قالت: أما إني سمعت نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى،. [صحيح سن أبي داود وغيره].

تعالى». [صحيح سنن أبي داود وغيره ].
وورد أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها لما
دخل عليها نسوة من أهل حمص، فسئالتهن: ممن
أنتن قلن: من أهل حمص، فقالت: سمعت رسول
الله عليهاول: أيما امرأة نزعت ثيابها في
غير بيتها خرق الله عنها سترًا. [المسند

وللحديث بقية بإذن الله.

بإسناد حسن].

## من أحكام الذبائح (الفرع)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد تحدثنا في حلقة سابقة عن أحكام العتيرة، وبينا معناها، وحكمها، وفي هذه الحلقة نبين بحول الله

وقوته أحكام الفرع.

#### أولاً: التعريف:

الفرع لغة: هو ما يتفرع من أصله، والجمع فروع، ومنه يقال: فرَّعت من هذا الأصل مسائل فتفرّعت، أي استخرجت فخرجت، وتفرعت أغصان الشجرة كَثُرَتْ. (راجع المصباح المنير، ومختار الصحاح).

الفرع ا<mark>صطلاحًا: لا يخرج استعمال الفرع عند</mark> الفقهاء عن المعنى اللغوي:

أ- الفرع بمعنى الولد، ويقسابله الأصل بمعنى لوالد.

ب- الفرع بمعنى المقيس: وهو من أركان القياس في مقابلة الأصل، وهو المقيس عليه.

ج- الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة من أصل جامع. (راجع الأشباء لابن نجيم (ص١٢٠)).

والمعنى الذي يعنينا من هذه المعاني هو:

الفرع: أول نتاج الناقة أو الشاة – أول ما ينتج – كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم ويتبركون به. تقول: أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع.

وقيلً: هو ذُبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه.

وقبل: إذا بلغت مائة بعير.

وقيل: هو طعام يصنع لنتاج الإبل.

ومن هذه التعريفات يتضح أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون أول نتاج البهيمة ولا يملكونه رجاء البركة في الأم بكثرة نسلها. (راجع المغنى (١٥/١١)).

#### ثانيًا: حكم الفرع:

مما تعوده الناس في الجاهلية قبل الإسلام أن أول ولد تلده الناقة أو الشاة كانوا يذبحونه لآلهتهم، ويعدون ذلك تقربًا للآلهة، أو لسبب أخر وعلى ذلك كانت أقوال الفقهاء متعددة فيها وهي تنحصر في:

أ– استحباب الفرع – الفُرعَة: -

قال الشافعي - رحمه الله - فيما رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن المزنى قال: سمعت الشافعي

يقول في الفرع: هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعد، فسئلوا النبي على عنه فقال: «فرعوا إن شئتم». وكانوا يسئلونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه، وأمرهم اختيارًا أن يغنوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله، قال الشافعي: وقوله على «الفرع حق» معناه ليس باطلاً، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. قال: على سبيل البيان لمعنى «لا» فهي ليست للنهي، وإنما على سبيل البيان لمعنى «لا» فهي ليست للنهي، وإنما جاءت لنفي الوجوب، فهي على هذا تفسيريه فتكون خارج الحديث، قال الشافعي: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.

وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدَّيْثُ الْسَابِقِ كَذَلَكَ: «لا فرع...» أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. (راجع المجموع للنووي (۲۲۰/۸) بتصرف).

وعليه يحمل القول بالاستحباب عند الشافعية بأنه لحم يوزع على الفقراء والمساكين وهو بر وصدقة، وليس تقربًا إلى آلهتهم، وحديث نبيشة رضي الله عنه: نادى رجلٌ رسولَ الله ﷺ: إنا كنا نعتر... إلى أن قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية، فما تأمرنا والى قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج نبحته فتصدقت بلحمه». ففيه فتصدقت بلحمه، وليس قربانًا للأصنام.

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ بالفرعة في كل خمسين واحدة. وفي رواية: من كل خمسين شاة. وحديث نبيشة رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحديث عائشة: أخرجه البيهقي، والرواية الثانية لأبي داود (٢٥٦/٣).

ب- لا تسن ولا تكره:

قال صاحب المغني: قال أصحابنا: لا تسن الفرعة... وهو قول علماء الأمصار... ثم قال في حديث: «لا فرع

ولا عتيرة»، فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروهًا. (راجع المغني (١٢٦/١١)). فعند الحنابلة أن الفرعة لا تسن ولا تكره، والمراد بالنفي في الحديث هو نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ولد الناقة لحاجة أو للصدقة لم يكن ذلك مكروهًا ما دامت النية خالصة لله رب العالمين.

#### ج- أنَّها منسوخة:

ذُهب الْمالكية والحنفية وكذلك الحنابلة في الفرع إلى القول بنسخه، ولكل منهم تفصيل في المراد بالنسخ.

الحنفية: قالوا: إن الفرع – الفرعة – منسوخة، والناسخ هو ذبح الأضحية، واستدلوا بما رواه الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه، وذكر الدارقطني أن في إسناده راويًا متروكًا. روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ غسسل الجنابة كل غسسل، ونسخت الأضاحي كل ذبح». (راجع بدائع الصنائع: 19/٥).

المالكية: عند المالكية قولان: منهم من ذهب إلى أن الفرع - الفرعة - منهي عنها ولا برّ في فعلها، واستدلوا بحديث: «لا فرع ولا عتيرة»، يحتمل النهي والنفي للبر. ومنهم من ذهب إلى نسخ وجوبها ويقيت الإباحة

ومنهم من ذهب إلى نسخ وجوبها وبقيت الإباحة لمن شاء فعلها.

واستدلوا بحديث الحارث بن عمرو التميمي الذي رواه النسائي وغيره، أن الحارث لقي رسول الله في حجة الوداع، قال: فقال رجل من الناس، يا رسول الله، العتائر والفرائع، قال في: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع».

وعند الحنابلة كذلك نسخ الوجوب وبقاء الإباحة، وأيدوا نسخ السنة بأمرين:

أولهما: أن حديث: «لا فرع ولا عتيرة» من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو متأخر بالإسلام، فإن إسلامه كان سنة فتح خيبر، وهي السنة السابعة من الهجرة، فالحديث متأخر فيكون ناسخًا.

ثانيهما: أنّ الفرّع كان من فعل الجاهلية، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمر النسخ من غير . فع له.

قال صاحب المغني: إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تصريم فعلها ولا كراهته. (١٢٦/١١). اهـ.

ما دامت النية منعقدة لله، وهذا من باب إطعام الطعام والذبح لله، ومن أبرز خصال الإسلام إطعام الطعام، إذ به يكون التالف والإخاء، وبه تصبح الأمة كالجسد الواحد.

. وإطعام الطعام يكون للوالدين والأولاد والأهل، فلا يكون المسلم شحيحًا عليهم مقترًا في الإنفاق عليهم.



وإطعام الطعام يكون للأغنياء وذوي الجاه، لتحظى بحقك عندهم، وتؤكد الروابط بين طبقات المجتمع السليم.

وإطعام الطعام يكون للفيقيراء والمساكين وابن السبيل، لتفوز بدعائهم، وثواب برهم وصلتهم.

وإطعام الطعام يكون للأحباب والأصدقاء، لتزداد المودة والمحبة بينك وبين الخلان.

وإطعام الطعام يكون للطير والحيوان، لتنمو في القلب صفة الرحمة، وتسعد برحمة الرحمن، قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاَسْيِرًا (٨) إِنِّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ﴾ [الإنسان: ٨، ٩]، ومن ثم كان الطعام المرغب فيه هو ما كان لفائدة شرعية، من طلب ثواب الله جل وعلا، فلا يبالي حينئذ ما أعطى ولمن أعطى، أو دفع شر عن نفسه وعرضه وماله.

#### الطعام المُحرم

أما ما لا فائدة فيه، أو كانت الفائدة غير شرعية، كقصد المباهاة، وتكثير الانتفاع والثناء الدنيوي، ونحو ذلك، فليس بمقصود، بل ربما كان بعضه محرمًا كالإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق ممن يستعين بذلك على فساده ويغريه على أموال الناس، ولذا كان الإطعام لله رب العالمين.

وروى الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلاً سئال رسول الله ﷺ: أيُّ الإسلام خيرٌ قال: «تُطعم الطعام وتقرأ السلام على من عَرَفْتَ ومن لم تعرف».

والتعبير في الحديث بالمضارع «تطعم» للحث على تجدده كما في الآية السابقة: «ويطعمون...».

والخطابُ في تطعم للسائل، وغيره مقيس عليه، أي تطعم يا من يصح منه الإطعام.

والمفعول الأول «لتطعم» محذوف للتعميم، والتقدير: تطعم أي كائن الطعام. وفي حذف المفعول إشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختص بأحد سواء كان المطعم مسلمًا أو كافرًا أو حيوانًا.

واختار لفظ: «تطعم» ولم يقل تؤكل مثلاً، لأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل والشرب والذوق، قال تعالى: 

﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي ومن لم يذقه.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وعلى الله ومن والاه، وبعد:

فمن فضل الله علينا وعلى الناس أن جعلنا من أهل توحيده وتمجيده، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ [يوسف: ٣٨].

ومن مِنَن الله تعالى علينا وعلى الناس أن بعث فينا إمام الموحدين والمتقين، وأعظم الشاكرين والمخالفين من رب العالمين رسول الله على، قال الله على المؤمنين إذ بعث فيهم الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى المُؤمنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالًا مُبِينٍ ﴾ الكِتَابَ وَالحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالًا مُبِينٍ ﴾

#### [أل عمران: ١٦٤].

وقد جعل الله تعالى لنبيه خير وزراء، قاموا بنصرته واهتدوا بسنته، وكانوا خير جيل عَبَد الله في هذه الأمة، عرفوا حق الله فراقبوه، وقدروا الله حق قدره فخافوه، فعل ذلك منهم الكبير والصغير والرجل والمرأة والحر والعبد، ومن العبيد من صنعوا ما لم يصنعه بعض الأحرار في مراقبة الواحد القهار.

عن نافع قال: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له، ووضعوا سنُفرة لهم، فمر بهم راعي غنم فسلم، فقال ابن عمر: هلم يا راعي؛ هلم فأصب من هذه السفرة، فقال الراعي له: إني صائم، فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه وأنت في الجبال ترعى الغنم؛ فقال: إي والله أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر – وهو يريد أن يختبر ورعه—: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك يختبر ورعه صن لحمها فتفطر عليه؛

فقال الراعي: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟

فولّى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟

فلما قدم ابن عمر المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم



والراعي، فأعتق الراعي، ووهب له الغنم. قسال الشيخ الألباني في تحقيق مختصر العلو: إسناده جيد.

لا شك أن هذه ثمرة من ثمار التربية النبوية لأهل الإسلام، فهذا عبد يرعى الغنم في الجبال الموحشة الخالية، لكنه يعرف كيف يتعامل العبد مع ربه، فهو يراقب الله الذي يسمعه ويراه ولا تخفى عليه خافية، ولذا فهو لا يحب أن يراه الله في موقف ريبة، ومن أجل نلك قال: فأين الله لما طلب منه ابن عمر – على سبيل الاختبار – بيع شاة، ثم إنه يعلم أن الناس سيلقون ربهم ويجازيهم على ما عملوا في الأيام الخالية: ﴿ كُلُوا وَ الشَّربُوا هَنِي الْمَالِيَةَ ﴾ [الحاقة: ٢٤]، ولذا بادر الخُللية ﴾ [الحاقة: ٢٤]، ولذا بادر

بالصوم في الحر الهجير يتفادى به يومًا شديدًا حَرُه، فلما رأى ابن عمر منه ذلك عبادة وورعًا ومراقبة ؛ اشتراه وأعتقه، فإن مثل هذا لا يصلح أن يبقى منزويًا في الفلوات والقفار، بل يخرج لينتفع المسلمون بربانيته وزهده وورعه، ثم إن الاهتمام بالصالحين وتشجيعهم ومكافأتهم كان سلوكًا ظاهرًا من ابن عمررضي الله عنهما-، فلذلك أعتق العبد وأهداه الغنم، وهكذا يجب أن يُربى أولاد المسلمين على مراقبة الله سبحانه، فكلما اعترى الإنسان وساوس بمعصية سأل نفسه: فأين الله ؟

وإذا خلا بريبة فليسال نفسه: فأين الله، وإذا نظر إلى محرم ثم امتنع لما رآه الناس فليتذكر: فأين الله، وإذا استُدعي لشهادة زور فليقل: فأين الله، وعلى مثل هذا يُربى الأبناء والبنات.

#### رحمة الله قريب من المحسنين:

إن الله تعالى سبقت رحمته غضبه، وهو عَفُوٌ يحب العفوَ والمغفرة، ويدعونا إلى فعلها، فيقول جل شأنه: ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلاَ تُحِيُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢]، وهو سبحانه لا يحب أن يعذب عباده بل يريد أن يرحمهم، لكن العباد هم الذين يلقون

من ثمارالتربية النبوية هولاء الرجال الذين أضعوا يراقبون الله في الخلوة وبعيداعن أعين الناس

بأنفسهم في عذابه إلقاءً. قال تعالى: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧].

عن أنس – رضي الله عنه – أن رسول الله عنه قال: «من وعده الله على عمل ثوابًا فهو منجزه، ومن أوعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار». [قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة: حسن لغيره، وذكره في السلسلة الصحيحة برقم ٢٤٦٣].

ومن الحديث يتبين أن الوعد غير الإيعاد، فالوعد بالخير، والإيعاد بالعقوبة، والله تعالى إذا وعد على العمل الصالح ثوابًا تحقق الثواب لا محالة، خاصة مع توفر شروط قبول العمل حين تأديته، بمعنى أن يكون النية فيه خالصة لله، وأن يُتابع النبي في هذا العمل بأن يوافق السنة، مثال ذلك:

«من صلى البردين دخل الجنة». أو «من صلى على النبي على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». فهذا وعد بثواب على عمل صالح، فهو منجزه سبحانه وتعالى.

أما من أوعده الله أي هدده وتوعده على معصية؛ فإما أن يتجاوز سبحانه وتعالى، وإما أن يعاقب على المعصية، مثال ذلك قوله: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، لكنه لو تاب وأناب فإن الله تعالى يبدل السيئة حسنة ويعفو عن كثير. وتصديق هذا ما ورد في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -، وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء أن رسول الله 👺 قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شبيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شبيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شياء عفا عنه وإن شياء عاقبه». فبايعناه على

ففي هذا الحديث أن مَنْ وفي كان أجره على الله، وسينجر الله له أجره، أما من أصاب من هذه الذنوب شيئًا حتى لقي الله بها فالله معه بالخيار إما أن يعفو عنه وإما أن يعقو.

ومرد هذه القواعد إلى المحكمات القرآنية كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَعْفِرُ مَا اللَّهَ لاَ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنْ يُشْسَاءُ ﴾ [النساء: ٨٨]، وكذلك قوله جل وعلا في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا غفرت لك على ما كان منك».

إذن فالله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ولكن يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ومن أساء فحسابه عند ربه، وأمره إليه إن شاء عقا عنه.

#### مع المربية المسلمة في بيتها:

ومن الذنوب التي قد يؤاخذ العبد عليها يوم القيامة الغناء الفاحش الداعي إلى الرذيلة.

وجدير بكل مرب وكل مربية أن تعرف ما يحل وما يحرم من الغناء وضوابط ذلك.

لقد أخبر النبي ﷺ أنه سيكون في الناس من يستحل المعازف – أي يجعلها حلالاً – بعد إذ حرمها الله تعالى، قال ﷺ: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرر والحرر والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم، فيأتيهم أت لحاجته فيقولون له: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ منهم أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». [البخاري ٥٩٠].

وعن عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه – قال: أخذ النبي على بيدي، فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، قال: فوضعه، ثم بكى، فقلت: تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن البكاء، فقال: [لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرَيْن؛ عند نعمة؛ مزمار شيطان ولعب، وصوت عند مصيبة،

لنبي الله الميعرم البكاء على البيت الميعرم الميعلى الميت الميعرم الميت الميت

خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان، وإنما هذه رحمة]، ومن لا يَرحم لا يُرحم، يا إبراهيم لولا أنه وعد صادق، وقول حق، وأن أخرنا سيلحق بأولنا؛ لحزنا عليك حزنًا أشد من هذا، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون، تبكي العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل». [مجمع الزوائد ١٧/٣، وما بين المعكوفين في صحيح الجامع

وقال ﷺ: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نغمة، ورنة عند مصيبة». [صحيح الجامع ٣٨٠١].

وروى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله خال: «يُمسخ قوم من أُمتي في آخر الزمان قردة وخنازير». قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله

إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ قال: «بلى، ويصومون ويصلون ويحجون». قالوا: فما بالهم يا رسول الله ؟ قال: «اتخذوا المعازف والقَيْنَات والدفوف وشربوا الأشربة فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، ولَيَمُرُنَّ الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أو خنزيرًا». قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا ولا يمنع في الأمر فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا ولا يمنع الذي نجا منهما ما رأى من صاحبه أن يمضي إلى شأنه حتى يقضي شهوته. قاله الشوكاني، قال المنزري: وأخرجه البخاري تعليقًا، وانظر عون المعبود المنادي.

وهل تخلو مجالس الغناء ومسارح الطرب في أنحاء من الدنيا كثيرة من رقص خليع فاجر، وخمر يُدار، وصياح السكارى، وكلمات فاحشة مثيرة للشهوات والفواحش، واختلاط شائن بين الجنسين، وتحلل وإباحية، وآلات اللهو المحرمة، فأين الحلال في هذا الغناء أو جزء منه أيها الضالون المكذبون؟!

نسئل الله تعالى الهداية للجميع، والحمد لله رب

- ١- الوصية عند اليهود.
- ٢- الوصية عند الرافضة.
- ٣- التشابه بين العقيدتين.
- ٤- إبطال عقيدة الوصية.

#### أولاً: الوصية عند اليهود:

جاءت نصوص التوارة تبين عقيدة الوصية عند اليهود، وأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يوصى من بعده ليوشع بن نون، ليحمل مهمة إرشياد الناس بعد موته عليه السيلام، ومن ذلك:

ما ورد في سفر العدد أن الله قال لموسى عليه السلام: «أيامك قد قربت لكي تموت، ادع يوشع وقفا في خيمة الاجتماع لكي أوصيه، فانطلق موسى ويوشع ووقفا في الجنة...». [الإصحاح ٣١، فقرة ١٤].

-ما ورد في سفر يوشع: «قال الرب ليوشع ابتدئ أعظمك في أعين جميع بني إسرائيل، لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك». [الإصحاح الثالث، فقرة: ٧].

-ما ورد في سفر يوشع أن الله خاطب يوشع بعد موت موسى، قائلاً له: «عبدي موسى قد مات، فالآن قم اعبد في هذا الأردن». [الإصحاح الأول،

من كل ما سبق يتضح أن الله تعالى كلم يوشع وصى موسى عند اليهود، وأنه سبحانه وعده كذلك أن تفتح على يده الأرض المقدسة، ويتولى تقسيمها بين بنى إسرائيل، وأنه سبحانه أمسك الشمس والقمر له عندما طلب ذلك من ربه سبحانه، وخلاصة ما ورد في التوراة بشان الوصى يدور حول النقاط التالية:

- ١- وجوب تعيين الوصى.
- ٢- أن الله سيحانه هو الذي اختار ذلك الوصىي.
  - ٣- أن الوصى له منزلة عظيمة عند اليهود.
- ٤- أن الله سبحانه يوحى إلى الوصى كما يوحي إلى النبي.
- ٥- أن الوصى يؤيده الله بمعجزات كما يؤيد أنبياءه.

#### ثانيًا: الوصية عند الرافضة (الشيعة):

يعتقد الرافضة (الشبيعة) أن عليًا رضى الله عنه هو الوصى بعد النبى ﷺ، وأن اختياره تم



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعد:

فإن من أوجه الشبه الواضحة بين الرافضة واليهود، عقيدة الوصية، فعلى حين يرى اليهود ضرورة تنصيب وصى بعد نبى الله موسى عليه السلام تكون مهمته إرشاد الناس من بعده، يرى الرافضة أن النبي ﷺ قد أوصى بالخلافة من بعده لعلى بن أبى طالب، وأن الله أوصى له ىذلك.

وفى هذا المق ــال نبين:

بوحي من الله عز وجل لنبيه ﷺ، وتلك بعض النصوص من أقوال علمائهم القدامي والمعاصرين:

-يروي الصدوق في مصنفه - أمالي الصدوق ص ١٠٨ - عن النبي على قال: «إن الله تبارك وتعالى الخي بيني وبين علي بن أبي طالب، وزوجه ابنتي من فوق سبع سماوات، وأشهد على ذلك الملائكة المقربين، وجعله لي وصيًا وخليفة، فعلي مني وأنا منه، محبه محبي، ومبغضه مبغضي، وإن الملائكة لتقرب إلىً بمحبته».

-يقول المظفر - من المعاصرين-: «الإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء، هو نفسه يوجب أيضًا نصب الإمام بعد الرسول، فلذلك نقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس». [عقائد الإمامية ص١١٠].

-يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، فيعتقدون أن الله عز وجل قد ناجى عليًا - رضي الله عنه-، يقول المفيد: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني أن الرب تبارك وتعالى قد ناجى عليًا عليه السلام، فقال: أجل، قد كانت بينهما مناجاة بالطائف نزل بينهما جبريل». [الاختصاص ص٣٢٧].

يعتقدون أن الأئمة بمنزلة الرسول على الكافي: «الأئمة بمنزلة رسول الله على الأئمة بمنزلة رسول الله على الأئمة بمنزلة رسول الله على النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله على المنساء ما كلا ذلك أله الله الكافى المناء الكافى المناء الكافى ال

#### ثالثًا: التشابه بين اليهود والرافضة في عقيدة الوصية:

مما سبق يتضح لنا أن هناك أوجه شبه بين الفرقتين اليهود والرافضة في:

-التشابه في التسمية، فلقب الوصي واحد عند الفرقتين، ونُقل إلى الرافضة من اليهودية عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل.

اتفاقهم على وجوب تنصيب وصى بعد النبي

الله بغير وصي كالغنم بغير وصي كالغنم بغير وسي كالغنم بغير راع، قالت الرافضة: الأرض بغير وصي تسيح وتضطرب.

-اتفاقهم على أن تعيين الوصي يكون بوحي من الله تعالى وليس للنبي فيه اختيار.

-اتفاقهم على أن الأوصياء يكلمهم الله ويوحي إليهم.

-اتفاقهم على أن الوصي ينزل منزلة النبي، حيث قال الرب ليوشع: «كما كنت مع موسى أكون معك»، وعلى نفس الدرب سارت الرافضة.

والذي أحدث القول بالوصية في الإسلام هو عبد الله بن سبأ الذي اتخذ تلك العقيدة من التوراة، وقد ذكر ذلك أكثر من عالم من علماء الرافضة، قال نعمة الله الجزائري: قال عبد الله بن سبأ لعلي: أنت الإله حقًا، فنفاه علي رضي الله عنه إلى المدائن، وهو أول من أظهر القول بوجوب إمامة علي، ومنه تشعبت أصناف الغلاة. [الأنوار النعمانية ٢٣٤/٢].

#### رابعاً:إبطال عقيدة الوصية:

إن المتأمل في السنة يجد أن القول بالوصية يخالف ما صح عن رسول الله على، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يوص لأحد بعد موته، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله على وبين أن يكتب لأصحابه كتابًا قبل موته». [البخاري – كتاب المغازي، باب مرض النبى على ].

وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «ما ترك رسول الله عنها درهمًا ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا أوصى بشيع». [رواه مسلم].

وكذب الرافضة في قولهم بالوصية لعلي رضي الله عنه ظاهر من كل الوجوه، بل من قول علي رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله عنه بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، ثم أخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله...

ثم أين مات رسول الله و وأين دُفن ومن كان أقرب الناس إليه عند موته أليست أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و فهل يمكن أن تكتم شيئًا سمعته من رسول الله عند موته !! ألا لعنة الله على الظالمين.

وإلى القارئ الكريم بيان حقيقة هذه القصة التي أوردها الشيرازي المسمى عند الشيعة «سلطان الله اعظن»:

#### أولاً: متن القصة

«عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)، وضع رسول الله على على صدره فقال: أنا المنذر، «ولكل قوم هاد»، وأومأ ييده إلى منكب علي، فقال: أنت الهادي يا عليّ، بك يهتدي المهتدون بعدي».

#### ثانيًا: التخريج

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية، أخرجه الإمام الطبري في تفسيره المسمى «جامع البيان في تأويل القرآن» (٧٣٧/٧) حريث قال: «حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري قال، حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» القصة.

قلت: وقد اغتراً الشبيعة بوجود هذه القصة في تفسير ابن جرير الطبري، حيث قال السيد محمد الموسوي الشيرازي في كتابه «ليالي بيشاور مناظرات وحوار» (ص١٠٨٧): «هكذا رواه جسمع من أعلامكم ومفسريكم منهم: محمد بن جرير الطبري في تأديد مد » »

قُلت: ولقد تُوُهِّمَ من وجود القصة في تفسير ابن جرير الطبري أنها صحيحة وهي في كتب أهل السنة



كما هو ظاهر من قوله: «رواه جمع من أعلامكم ومفسريكم». ولم يدر القاعدة عند أهل السنة «من أسند فقد أحال»، ولم يدر الفرق بين التخريج والتحقيق، هذا التحقيق المبني على الدراسة العلمية للإسناد، والذي بدأ البحث فيه مبكرًا بظهور الفتنة من أهل البدع من الشيعة والخوارج فيستبين للناس حقيقة ما اغتر به أمثالكم.

فقد أخرج مسلم في «مقدمة الصحيح»، باب «بيان أن الإسناد من الدين» (٨/١) حيث قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: « لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم».

قلت: هذا دليل على أن هذا العلم نشئ في فترة متقدمة جدًا مرتبطة بوقوع الفتنة بمقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن تحولت الثورة عليه إلى فتنة مسلحة أحاطت به وهو يقرأ في المصحف حتى سال الدم عليه وذلك في يوم الجمعة ٨ من ذي الحجة سنة ٣٥ه، اشتدت الفتنة، وجاءت موقعة «الجمل» بين علي رضي الله عنه والجماعة المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وعلى رأسها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في جمادى الآخرة سنة ٣٦هـ.

وفي أول صغر سنة ٣٧هـ دارت الحرب الأهلية في «صفين» بين أمير المؤمنين علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير الشام. وظهرت فتنة الخوارج والشبيعة، واشبتدت الفتن وقتل في الفتنة أمير المؤمنين على رضى الله عنه في ١٧ رمضان سنة ٤٤هـ.

ومن هنا نشأ علم الحديث، وصفة من تقبل روايته، وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، وكيفية ضبط الرواية، وطرق تحملها، ونشات مناهج المحدثين، وبهذا حمى الله أهل السنة من المبتدعين.

ثالثًا: التحقيق:

علة القصة الحسن بن الحسين العرني الكوفي.

۱- أورده الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» (٦/٣) قال: «الحسن بن الحسين العرني الكوفي سألت أبي عنه فقال: لم يكن بصدوق عندهم كان من رؤساء الشيعة».

٢- وأورده الإمام الحافظ ابن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» (٣٣٢/٢) قال:
 «الحسن بن الحسين العرنى الكوفى روى أحاديث

مناكير، ولا يشبه حديثه حديث الثقات». اهـ.

٣- وأورده ابن حبان في كتابه «المجروحين» (٢٣٨/١) قال: «الحسن بن الحسين من أهل الكوفة يروي عن الكوفيين المقلوبات». اهـ.

٤- وأورده الحسافظ الذهبي في «الميسزان» (١٨٢٩/٤٨٣/١)، وأقر أقوال الحفاظ أبي حاتم، وابن عدي، وابن حبان، ثم أورد هذه القصة وجعلها من مناكيره.

قلت: وهناك علة أخرى في القصة وهي: معاذ بن مسلم بياع الهروي.

أورده الإمام الذهبي في الميزان (٨٦١٣/١٣٢/٤) قال: «معاذ بن مسلم مجهول وله عن عطاء بن السائب خبر باطل».

وعندما أورد هذه القصة في الميزان (٤٨٤/١) قال: «معاذ نكرة فلعل الآفة منه».

قلت: والآفة منهما معًا، لأن الحسن بن الحسين العرني كما قال الإمام أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم وكان من رؤساء الشيعة».

قلت: وعلة ثالثة عطاء بن السائب أورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٨٥/٧)، ونقل عن ابن معين أن عطاء بن السائب اختلط، ونقل عن أبي طالب عن أحمد: من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.

ونقل أيضًا عن أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري.

قلت: وما نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب هو ما أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (٣٤١/٧١/٣») حيث نقل عن أحمد أنه قال: من سمع منه قديمًا فهو صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء. وعن يحيى: لا يحتج به. وقال أحمد بن أبي خيثمة، عن يحيى: حديثه ضعيف، إلا ما كان عن شعبة، وسفيان».

قلت: من هذا التحليل يتبين أن معاذ بن مسلم نكرة مجهول، وفوق ذلك أن ما يرويه عن عطاء بن السائب يرويه عنه في الاختلاط، وينقل هذا الخبر الباطل رأس من رؤوس الشبيعة هو الحسن بن الحسين الأنصاري، وبهذا السند التالف جاءت هذه القصة المنكرة الواهية التي يجعلها الشبيعة أصلاً من أصولهم في المناظرات والحوار توهمًا منهم أنها في كتب أهل السنة.

فالسند في تفسير ابن جرير عن صوفي عن رأس من رؤوس الشيعة لم يكن بصدوق عن مجهول نكرة عن مختلط وبهذا أصبح الخبر باطلاً والقصة واهية.

#### رابعًا: طريق آخر للقصة

هذا الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك (١٢٩/٣) قال: «أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن عليّ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَال عليّ: «رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المنذر وأنا الهادي». اهه.

قلت: وهذا الطريق اغتر به محقق كتاب «ليالي بيشاور مناظرات وحوار» المدعو السيد حسين الموسوي حيث قال في تحقيقه: «ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك (١٣٠/٣) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

قلت: كان الواجب على هذا المحقق بدلاً من أن ينقل عن الحاكم تحقيقه مقلداً مغتراً بقوله: «هذا حديث صحيح الإسناد» كان يجب عليه أن يحقق هذا الإسناد، وإن كان عاجزاً عن التحقيق فلينظر إلى تحقيق الإمام الذهبي لهذا الحديث في كتابه «التلخيص» (١٣٠/٣ – المستدرك)، حيث رد على الحاكم قوله: «هذا حديث صحيح الإسناد» فقال: «بل كذب قبّع الله واضعه». اهـ.

خامسًا تحقيق هذا الطريق

وإلى القارئ الكريم التحقيق لبيان قول الإمام الذهبي الذي ردَّ به على الإمام الحاكم تصحيحه بقوله: 
«بل كذبٌ قبَّح الله واضعه». اهـ.

قلت: فآفة هذا الحديث الحسين بن الحسن الفزاري الكوفى.

 ١- فقد أورده الإمام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير» (٢/٣٨٥/٢) وقال: «حسين بن الحسن أبو عبد الله فيه نظر وهو الأشقر». اهـ.

قلت: ولقد بين الإمام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» (٣٤٩/١): «البخاري يطلق: فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». اهـ.

٢- وأورده ابن حجر في «التهذيب» (٢٩١/٢) ونقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في الحسين بن الحسن الأشقر: قال أبو زرعة: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي»، وقال الجوزجاني: «غال من الشتامين للخيرة». وقال النسائي والدارقطني: «ليس بالقوي»، وقال الأزدي: «ضعيف سمعت أبا يعلى قال: سمعت أبا معر الهذلي يقول: الأشقر كذاب». اهـ.

قلت: وأقـــر ذلك الإمـــام الذهبي في «الميـــزان» (١٩٨٦/٥٣١/١)، والحسين بن الحسن الأشقر كان من

الشيعة الغالية كذا في «التهذيب» (٢٩٢/٢)، وهذا ظاهرٌ من هذه القصصة الواهية ومما أورده الإمام الذهبي في «الميسزان» (٢٩٢/١) حسيث قسال: «وفي الغيلانيات: الكديمي، عن حسين بن حسن، عن قيس بن الربيع، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أبيوب – مرفوعًا-: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة، فت مر ومعها سبعون من الحور العين كالبرق اللامع».اهـ.

قلت: بهذا يتبين أن هذا الطريق الذي أخرجه الحاكم في المستدرك طريق تالف علته شيعي غال كذاب متروك لا يصلح للمتابعات والشواهد كما هو معلوم من قواعد هذا الفن، وهذا رد على محقق كتاب «ليالي بيشاور مناظرات وحوار»، وبيان جهله بأقوال أئمة الجرح والتعديل، وما هو إلا ناقل ومقلد كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين» (٦/١) قال أبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق دليله».

#### سادسًا: طريق آخر

أخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط ( ١٩٢٠/٤٨٦) قال: حدثنا الفضل بن هارون، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا المطلب بن زياد، عن السدي، عن عبد خير عن علي في قوله: ﴿إِنَّمَا وَيُلَّ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] قال: رسول الله ﷺ: «المنذر والهادي رجل من بني هاشم». وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ( ١٠٤١) بنفس السند، والمسند ( ١٠٢٦) ( ح ١٠٤١) حيث قال عبد الله بن أبي شيبة به.

سابعًا: التحقيق

قلت: وهذا سند تالف.

علته السدي، وقد أورده الإمام المزي في «تهذيب الكمال» (٤٥٦/١٩٠/٢) قال: «إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي الكوفي الأعور، سكن الكوفة وكان يقعد في سندة باب الجامع بالكوفة فسمي السدي وهو السدى الكبير، روى عنه مطلب بن زياد، وروى عن عبد خير الهمداني.

ولقد أورده الإمام العقيلي في كتابه «الضعفاء الكبير» (١٠١/٨٧/١) وقال: ١- إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ثم أخرج بسنده عن المعتمر بن سليمان قال: «إن بالكوفة كذابين: الكلبي والسدِّي».

٢- وأخرج بسنده عن الشعبي وقيل له: إن إسماعيل السندي قد أُعْطي حظًا من علم بالقرآن فقال:

إن إسماعيل قد أعطى حظًا من الجهل بالقرآن.

٣- وأخرج بسنده عن يحيى بن معين وذكر إبراهيم
 بن المهاجر والسدي فقال: كانا ضعيفين مهينين.

٤- وأخرج بسنده عن علي بن الحسين بن واقد يحدث عن أبيه قال: قدمت الكوفة فأتيت السدي فسألته عن تفسير أية من كتاب الله فحدثني بها فلم أتم مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلم أعد إليه.

قلت: ولقد أقر الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢٧٤/١) بما أخرجه الإمام العقيلي ونقل عن الجوزجانى أنه قال: السدي كذاب شتام.

قلت: وأقر ذلك أيضًا الإمام الذهبي في «الميزان» (٩٠٧/٢٣٦/١) ثم قال: «ورمي السدي بالتشيع».

وعلة أخرى تزيد هذا الطريق وهنًا على وهن وهو المطلب بن زياد بن أبي زهير الكوفي أورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١٦٠/١٠) وقال: روى عن السدي، وروى عنه عثمان بن أبي شيبة.

ونقل الآجري أنه قال عن أبي داود رأيت عيسى

بن شاذان يضعفه وقال عنده مناكير، ونقل عن ابن سعد أنه قال: «المطلب بن زياد كان ضعيفًا في الحديث حدًا». اهـ.

قلت: وبهذا يتبين أن هذا الطريق أيضًا وام لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد، وبهذا التحقيق يتبين أن طرق القصة لا تخلو من غلاة الشبيعة وكذابين وشتامين ومجهولين ومتروكين، وبهذا تصبح القصة واهية وطرقها لا تزيدها إلا وهنًا على وهن، وهذا ما تفعله الشبيعة للإلحاد في كتاب الله بوضع الآية على غير موضعها في قصص وأحاديث واهية.

ثامنًا التفسير الصحيح لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ وَلِكِلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]: بين العلامة السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن» (ص٤١٤) أن تفسير الآية عام في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى.اهـ.

هذا ما وفقنى الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

#### كيف نتعاطف مع هؤلاء؟

ما أن كتبنا في مجلة التوحيد تحذيرًا عن التعاطف مع الشيعة، وقدمنا اعترافنا بالخطأ، إلا وتحولت في نظر بعض الصوفية من أصف برخيا إلى بلعام بن باعوراء، هكذا مرة واحدة، هبوطًا من السماء إلى الأرض، ومن القمة إلى القاع، وما كنا نتوقع ذلك.

وزيادة في الإيضاح والبيان نقول: يا قوم كيف نتعاطف مع قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم: ﴿وَمَا تُخْفِي صَنُدُورُهُمُّ أَكْبَرُ﴾، ويعتقدون أن ذلك ديئًا «من لا تقية له لا دين له»، وكيف نحب قومًا يسبون الصحابة جهارًا نهارًا، مع أن نبينا محمدًا ﷺ يقول: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

[رواه الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن].

وعلى شاشات الفضائيات ما هو أدهى وأمر؟ وكيف نتعامل مع مراجع الشيعة الذين يظهرون على قنوات: «الفرات، والأنوار، وسحر» ويوهمون العوام والدهماء وجهال الصوفية أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – قاما بحرق دار السيدة فاطمة الزهراء – رضي الله عنها – بل وقام الفاروق بضرب السيدة فاطمة رضي الله عنه لأنها رفضت خلافة الصديق وقامت تحرض الناس وتخرج ليلاً تدور على البيوت وتدعو إلى الخِروج على الخليفة العظيم أبي بكر. فهل يكفي ذلك أم تريدون المزيد؟

ً حقًا من أجلّ دين الله وخوفًا علَّى وطننا الغاليّ مصر منْ فتّنة مذَّهبية تأتي على الأخضر واليابس وتأكل الشيخ والمريد، يجب مقاطعة الشيعة وعدم التعاطف معهم وتحذير الناس منهم.

طاهر رمضان عبد الرازق إمام وخطيب بأوقاف السويس

#### أما النسوع:

فيقصد بالرجولة الذكورة، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَبَثَّ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: ١]، وقال: ﴿ وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَضَلًا اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمًا اكْتَسَبُوا وَللِنَسَاءِ نَصِيبُ مِمًا اكْتَسَبُوا وَللِنَسَاءِ نَصِيبُ مِمًا اكْتَسَبُوا وَللِنَسَاءِ نَصِيبُ مِمًا الْمُتَسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسُرْفُونَ ﴾ [النساء: ٣]، وقال: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَانَّوُنَ ﴾ الرَّجَالَ شَهُوّةً مِنْ دُونِ النّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسُرْفُونَ ﴾ [الإعراف: ٨٨].

#### وأما الصفة:

فيقصد بالرجولة توافر صفات الرجولة في الذكر فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿مِنَ المُوْمِنِينَ رِجَالٌ صندَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الاحزاب: ٢٣]، فكلمة المؤمنين يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الاحزاب: ٣٣]، فكلمة المؤمنين جمع مذكر سالم، ولم يقل الله عز وجل كل المؤمنين رجال وإنما قال: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالُ ﴾، ومن للتبعيض أي ليس كل ذكر رجالاً وإنما كل رجل ذكر، فأراد هاهنا صفة الرجولة ولم يرد النوع أي الذكورة.

#### وأما النوع والصفة:

فيذكر الله – عز وجل – الرجولة ويريد بها توافر النوع والصفة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالَهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]، فلابد للقوامة من الذكورة ومن الرجولة فنحن نرى رجالا تقودهم النساء وذلك راجع إلى انتفاء الصفة مع وجود النوع.

#### الوقفة الثانية: الاشتراك في الحكم:

إذا ورد لفظ الرجل في القرآن الكريم والسنة ولم يرد دليل على اختصاص الرجل بالحكم، فالأصل دخول النساء في الحكم مع الرجال لقوله ﷺ: «إنما النساء شقائق الرجال». [رواه الترمذي وصححه الالباني].

فحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جاء فيه السبعة بلفظ رجل، ومع ذلك فهذا الحديث يشمل الرجال والنساء، فمن النساء من سيظلهن الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

#### الوقفة الثالثة: صفات الرجولة في القرآن والسنة: أولاً: في القرآن:

أ- الطهارة بشقيها المادي والمعنوي: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ التوحيط ربيع آخر ١٤٢٨ هـ | ٥٧



#### إعداد

#### الستشار : احمد السيد ابراهيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. وبعد:

فقد ذكر الله الرجولة في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعًا، فذكر الرجل، والرجلين، والرجال، وقرن الرجل بالمرأة في آيتين اثنتين، والرجال بالنساء في عشرة مواضع، ولنا مع الرجولة الوقفات التالية:

#### الوقفة الأولى: المقصود بالرجولة:

ذكر الله الرجولة في القرآن، وذكرها النبي ﷺ في سنته، وأراد الله بالرجولة النوع تارة، وأراد بها الصفة تارة أخرى،

رِجَــالُ يُحِــِبُّـونَ أَنْ يَتَطَهَّــرُوا وَاللَّهُ يُحبِّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨].

ب- الصدق مع الله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ
 صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب: ٣٦].

ج- إيشار الآخرة على الدنيا: ﴿ رِجَالُ لاَ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةُ وَلاَ بَيْعُ عَنْ نِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِينَاءِ الرَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فَيِهِ الْقُلُوبُ وَالزَّحْتَارُ ﴾ [النور: ٣٧].

د- القوامة وحسن التوجيه لبيوتهم وذويهم: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الشِّنَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْ ضَا هُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَ قُ وا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣].

هـ- الإيجابية: وتتفصل في:

١- مؤمن «يس» والسعي لتبليغ دعوة الله ومناصرة الأنبياء: قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [سن: ٢٠].

٢ – مؤمن آل فرعون والدفاع عن رمز الدعوة ضد مؤامرة الكفار: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ ﴾ [غافر: ٨٨].

٣- التحرك السريع لدرء الخطر وبذل النصيحة: ﴿وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَى الْدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمُلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَ قُتُلُوك فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٠].

1- القيام بالفرائض: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: إن أعرابيًا أتى النبي الله ققال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المحتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، فلما ولى قال النبي الله : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». [متفق عليه].

٢- الصلاح: عن ابن عمر- رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق
 «حرير سميك» وليس مكان أريد من الجنة إلا

طرت إليه، قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي ﷺ فقال: «أرى عبد الله رجلاً صالحًا». [متفق عليه].

٣- الصبير على الشيدائد: عن خبياب بن الأرت – رضي الله عنه – قيال: شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يضاف إلا الله والذئب على غنمه واكنكم تستعجلون». [رواه البخاري].

\$- الشبات: عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي في خرج عليهم وهم جلوس فقال: ألا أخبركم بخير الناس، فقلنا: نعم يا رسول الله، قال: رجل ممسك برأس فرسه أو قال: فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، فأخبركم بالذي يليه، فقلنا: نعم يا رسول الله، قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل... الناس». [رواه الدارمي ورواه الترمذي وصححه الإلباني].

#### ٥- الأمانة والقناعة والحكمة:

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي قال: كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارًا فوجد فيها جرة من ذهب فقال: اشتريت منك الأرض ولم اشتر منك الذهب. فقال الرجل: إنما بعتك الأرض بما فيها، فتحاكما إلى رجل فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: فأنكحا الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وليتصدق. [رواه ابن ماجه وصححه الألباني].

فسبحان الله كيف كانت أمانة المشتري وقناعة البائع وحكمة القاضي بينهما !!

٦- السماحة: عن عثمان بن عفان - رضي
 الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أدخل الله

الحنة رجلاً كان سهلاً بائعًا ومشتربًا». [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني].

فالسماحة في البيع والشراء والاقتضاء تحتاج إلى رجل، فكم رأينا من يبيع ويعود في بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع على بيع

٧- قيام الليل: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه – رضى الله عنهما – أن النبي ﷺ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قلىلاً. [متفق عليه].

٨- ترك الحرام: عن ابن عباس- رضى الله عنهما - قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. [رواه البخاري].

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. [رواه أبو داود وصححه الألباني].

#### الوقفة الرابعة: الرجولة والنبوة:

أرسل الله- عز وجل- الرسل وبعث الأنبياء وكلهم بلغوا الكمال في صفات الرجولة، ولم يرسل الله- عز وجل- أنثى قط، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً ﴾ [يوسف: ١٠٩، النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]، أما من قال بنبوة مريم وأم موسى عليهما السلام مستدلأ على ذلك بالوحى لهما فمردود عليه بأن الوحى هنا بمعنى الإلهام ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشبَّجَر وَمِمَّا يَعْرِشُنُونَ ﴾ [النحل: ٦٨]، وقوله ﷺ في حديث الذي قبتل مائة نفس: «فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له». [متفق عليه]. والوحى هذا إلى أرض المعصية وأرض التوبة، ولم يقل أحد بنبوة النحل أو الأرض؟!

كما أن الله- عز وجل - قد حسم القضية

بقوله تعالى: ﴿مَا الْمُسْبِحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً ﴾ [المائدة: ٥٧]، ولم يقل نبية، بل إن كفار قريش يعلمون أن الأنبياء رجال فقد حكى الله عنهم قولهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، وقولهم: ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الأَمْنُ ثُمَّ لاَ بُنْظَرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسَنْنَا عَلَيْهِمْ مَا يِلْبِسِنُونَ ﴾ [الأنعام: ٨، ٩].

#### الوقفة الخامسة: الرجولة وعلامات الساعة:

عن أنس- رضى الله عنه- قال: سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط السباعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم رجل واحد. [رواه البخاري].

وذكر قلة الرجال وكشرة النساء مع ارتكاب الكبائر وظهور الجهل وقلة العلم يدل على أن قلة الرجال وكشرة النساء أمر سبيع تترتب عليه مفاسد كثيرة.

٧- عن عبد الله- رضى الله عنه- عن النبي ﷺ قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً من أهل بيتى يواطئ استمته استمى واسم أبيته اسم أبي يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما مُلئت ظلمًا وجورًا. [رواه أبو داود وقال عنه الألباني حديث حسن صحيح].

أخيرًا، فبعد أن ذكرنا الرجولة ومعناها في الكتاب والسنة، فما أحوجنا اليوم أن نتصف بصفات الرجولة، فوالله ما ضيعنا الدين إلا بتضييعنا لصفات الرجولة، فعندما سقطت الأندلس وقف آخر ملوكها يبكى، فقالت له أمه: «ابك بكاء النساء ملكًا لم تحفظه حفظ الرجال». فعلينا بالتحلي بصفات الرحولة وتعليمها لأبنائنا حتى نعيد للإسلام صولته كما كان.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## رجوااليهودوالنصاري

الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأصلى وأسلم على خبير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

وا اللَّه أنها المسلمون، اتقوا اللَّه حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.. حِــاد اللَّه، إن أعظم نِعم اللَّه علـ الإنسان: الدين الحق، الذي يُحْيِيْهِ اللَّهُ بِهُ من مَـوْتِ الكفر، ويُئِـصِيِّرُهُ اللَّهُ بِهِ مِن عمى الضبلالة، قبال تعبالي: ﴿ أُوِّمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْبَنْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا بَمْشبِي بِهِ فِي النَّاسِ كَـمَن مَّ ثُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ودين الله في السماء وفي الأرض، ودين اللَّه للأولين والآخــرين: هو الإسلام، ولكن الشبريعية تختلفُ لكلِّ نبيِّ، فَشَيرَعَ اللَّهُ لكلِّ نبيِّ ما يُصْلِحُ أمنته. وينسخ الله ما يشاء، ويثبت ما يشاء، بحكمه وعلمه.

وببعثة سيد البشر، محمدٍ الله كل شريعة، وكلف أسريعة، وكلف اللَّه الإنس والجن باتباعه، والإيمان به، قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَـهَ إلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأَمِّيِّ الَّذِي يُؤَمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». فمن لا يؤمن بالنبي محمد ﷺ فهو في النار، ولا يقبل اللّه منه دينًا غير الإسلام، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا فَلَن يُقْـــبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِـــرَةِ مِنَّ الخَاسرِينَ ﴾ [أل عمران: ٨٥].

٦٠ التوجيرا العدد ٤٢٤ السنة السادسة والثلاثون

وقد بعث اللَّه نبيه محمدًا ﷺ بأفضل شريعة، وأكمل دين، جَمعَ اللّه فيه كلَّ أصل بعث به الأنبياءَ قبله عليه الصلاة والسلام: ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشْنَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣].

وأحبار اليهود ورهبان النصارى يَعْلَمُونَ أن دين محمد ﷺ حقّ، لكن يمنعهم من اتباعه الحسيدُ والكبِرُ وحبُّ الدنيا والشهوات. ولن يجدي ذلك عليهم شيئًا.

وقد حَرَّفَ اليهود والنصارى قبل بعثة النبي ﷺ كتبهم، وغيّروا.

وبعد هذا العرض الموجز للحق والباطل: تسوؤنا نحن المسلمين الدعوة التي تنادي بالتقريب بين الأديان، من جهة، والتقريب بين أهل السنة والشيعة من جهة أخرى، والتي ينادي بها بعض المفكرين، الذين تنقصهم أوليات وأساسيات في العقيدة. ويزداد الأمر خطورة في هذا العصر الذي صارت فيه الصراعات دينية، والمصالح ترتكز على الدين.

إن الإسلام يدعو اليهود والنصاري إلى أن ينقذوا أنفسهم من النار.. ويدخلوا الجنة.. ويدخلوا في دين الإسلام الحق.. وينخلعوا من الباطل.. قال الله تعالى: ﴿قُلْ بِا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا ۗ وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَبَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَئنَا بُعْ ضَا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوْا فَقُولُوا اشْنْهَدُوا بِأَنَّا مُسِنْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

والإسلام يقر اليهود والنصارى على دينهم تحت حكمه إذا كانوا ملتزمين بأحكامه المالية والأمنية، ولا يجبرهم على الإسلام ؛ لقول الله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبِيَّنَ الرُّشنَّدُ مِنَ الغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].. ويبين الإسلام أنَّ دينهم باطل .وهذا لسماحة الإسلام، ونصحه للبشرية، حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر.

ولو دخل اليهود والنصارى والمشركون في الإسلام لوسبِعَهُمْ! وكانوا إخوةً للمسلمين في الدين! لأن الإسلام ليست فيه عنصرية، ولا يَتَعَصَّبُ للون ولا لعرق ؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا . النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأَنثَى وَجَـعَلْنَاكُمْ ۖ

## والروافض من جنريرة العسرب

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرِرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، وتاريخ الإسلام شاهد بذلك.

وأما أن يَقْرُبَ الإسلامُ من اليهودية أو النصرانية: فذلك بعيدٌ كل البعد ! وهيهات هيهات أن يكون هذا ! قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتُوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ (٢٠) وَلاَ الظُّلُّ وَلاَ النُّورُ (٢٠) وَمَا يَسْتُوي الأَحْيَاءُ وَلاَ الظَّلُ وَلاَ النَّورُ (٢٠) وَمَا يَسْتُوي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فَيْاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فَيْاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فَيْاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فَيْاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَن فَيْ اللَّهُ فِي القَبُورِ ﴾ [قاطر: ١٩ - ٢٢]..

وأما أن يَقُرُبَ المسلم من اليهود والنصارى ؛ بمعنى أن يتنازل عن بعض أحكام دينه، ويتسساهل في تطويع دينه، أو تطويع بعض أحكام دينه ؛ لأهوائهم، أو يوادهم: فذلك أيضنًا لا يكون أبدًا من المسلم الحق.

ولكن المسلم، مع هذا، نهاه دينه أن يظلمهم ؛ بل يقسط إليهم.

وهو مأمورٌ بالمدافعة عن الحق، ويَنْصُئرُهُ، ويُعادي الباطل، ويكسره.

وأما الدعوة إلى التقريب بين الأديان: فذلك يُنافي دين الإسلام، ويوقع في فتنة وفساد كبير، ويجر إلى خلط في عقيدة الإسلام، وضعف في الإيمان، وموالاة لأعداء الله تعالى ؛ وقد أمر الله المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض: قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بعضهم أولياء بعض والتوبة: ٧١]. وأخبرنا الله تعالى أن الكفار بعضهم أولياء بعض مهما كانت مشاربهم: فقال بعضهم أولياء بعض مهما كانت مشاربهم: فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّ خِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: ٥٠].

كيف يكون هناك تقريبٌ بين الإسلام و واليهودية.. وَالإسلام في صفائه وضيائه ونوره وإشراقه وعدالته وسماحته وشموله وسمو أخلاقه وعمومه للإنس والجن.. واليهودية في عنصريتها وضيقها وحقدها على البشرية وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها!

كيف يَقْبَلُ المسلمُ أن تُرمى مريمُ الصِّدِّيقةُ

لفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس إمام المسجد النبوي

العابدةُ بالزنى الذي يرميها به اليهود! وكيف يقبل المسلمون أن يَرْمِيَ اليهودُ المسلمون أن يَرْمِيَ اليهودُ المسيحَ ابنَ مريمَ بأنه ولدُ الرِّنِّي اكيف يكون تقريبُ بين القرآن وتلمود الشيطان ؟

كيف يكون تقريب بين الإسلام والمسيحية ؟! الإسلام دين التوحيد الصافي والتشريع الكامل والرحمة والعدالة.. والمسيحية التي تقول أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، أو هو الله، أو هو ثالث شلافة: الأب، والابن، وروح القدس! فهل يقبل العقل أن الإلة يشتمل عليه الرحم ! الإلة يشتمل عليه الرحم ! وهل يقبل العقل أن الإله يأكل ويبول ويَغُوْط !

كسيف يكون تقسريبٌ بين النصرانية الضسالة التي هذه عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي يعظم عيسى ويقول هو عبدٌ لله ورسولٌ من أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام.

وكيف يكون هناك تقريبً بين السنة والشيعة والشياة الذين حملوا القرآن الكريم، وسنة رسول الله هي وحفظ الله بهم الدين، وجاهدوا الإعلاء منارة الإسلام، وصنعوا تاريخه المجيد.. والرافضة الذين يلعنون الصحابة ويهدمون الإسلام ؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين لنا، فإذا طعن أحد فيهم فقد هدم الدين !

كيف يكون تقريبٌ بين أهل السنة والرافضة

وهم يسبون الخلفاء الثلاثة ! وسبهم لو كانت لهم عقول يفضي إلى الطعن في الرسول في الوسول الله عنهما صهران لرسول الله في حياته، وضجيعاه بعد موته ومَنْ يَنَالُ هذه المنزلة ! وجاهدا مع رسول الله في جميع غزواته ؛ ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض. وعشمان رضي الله عنه زوج ابنتين للرسول في والله لا يختار لرسوله في إلا أفضل الأصحاب.

فكيف لم يبين النبي ﷺ عداوة الخلفاء الثلاثة للإسلام، ويصدر منهم، إن كانوا صادقين بزعمهم.

ولعنهم لمعاوية رضي الله عنه طعنُ في الحسن الله عنه طعنُ في الحسن رضي الله عنه الذي تنازلَ عن الخلافة لمعاوية ابتغاء وجه الله ! وقد وُقَقَ لذلك، وحَرَّضَهُ على ذلك، فهل يتنازل سبطُ رسولِ الله ﷺ

يتكارل المتجط رالمتحول الله الله الكافر يَحْكُمُ المسلمين ؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيمُ!

وكيف يلعنون أمَّ المؤمنين عائشة التي نص اللَّه في كتابه على أنها أمُّ المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ النَّسِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الإحزاب: ٢].

وكيف يكون تقريبُ أهلِ السنة والرافضة وقد جعلوا الخميني، إمام الضلالة، معصومًا! حيث أقروه على أنه نائبُ مَهْدِيهُمُ الخرافة الذي قالوا بأنه دخل سرداب سامَرًاء! والنائب له حكم المستنيب! فإذا كان المهدي معصومًا فالخميني معصوم لأنه نائبٌ له! فماذا هذا التناقض؟!

إن الرافضة في قولهم في ولاية الفقيه قد نسفوا مذهبهم من أساسه، والباطل يحطم بعضه التوجيح العدد ٢٧٤ السنة السادسة والثلاثون

بعضًا، ويشتمل ويتضمن على الردود، وتحطيم نفسه بنفسه.

وأهلُ البيت براءً منهم ومن هذا القول.

والأدلة على بطلان مذهب الرافضة شرعًا وعقالاً لا تُحصَى إلا بالمشقة... ألا فليدخلوا في الإسلام..

وأما نحن، أهل السنة والجماعة، فلن نقترب منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك! فهم أضرُّ على الإسلام من اليهود والنصارى، ولا يوثق بهم أبدًا، وعلى المسلمين أن يقفوا لهم بالمرصاد؛ قال تعالى: ﴿هُمُ العَدُوُّ فَاحْدَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٤].

إن نسب الرفض يعود إلى عبد الله بن سبأ اليهودي! وإلى أبى لؤلؤة المجوسى!

إذًا معشر المسلمين لابد أن يتميز المسلم في عقيدته، فيحب ما أحب الله، ويكره ما يكرهه الله ؛ ويتناصر المسلمون ويكونوا يدًا واحدة، فإن أعداء المسلمين جَمَعَهُمْ على عداوة المسلمين دينُهم وعقائدُهم الكافرة قديمًا وحديثًا: قال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَنَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مَلِّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٠]، وما غرسوا الدولة الصهيونية في فلسطين إلا لحرب الإسلام، وزعزعة المنطقة. وكانت من آثار استعمارهم للعالم الإسلامي أمراض عقدية واجتماعية مايزال يعاني منها المسلمون، ومن أعظم ذلك الفاء المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي وإحلال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية وإحلال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية بياً

لكن هذه المملكة - وللَّه الحمد - هي التي بقيت محافظة على المحاكم الشرعية التي تحكم بشريعة اللَّه تعالى، وتحمل راية التوحيد بين الدول.

وفي الأونة الأخيرة صار اليهود والنصارى يختلقون مشاكل للمنطقة، ويتذرعون بها للتواجد العسكري.

وبعد أن تَمَ هُدَتِ الأسباب للدول الكبرى صاروا يفتعلون الأحداث الصورية للتدخل العسكري، بعد أن تدخلوا اقتصاديًا. وباتت نوايا الدول الكبرى ظاهرة ضد استقرار المنطقة ؛ وتقسيمها إلى دويلات صغيرة، متحاربة.

وبدافع العداء الديني: فإن عداء الدول الكبرى الله وعداء الدول الكافرة كلها.. ضد الإسلام

والمسلمين ولا يوثق بواحدة منها أبدًا: بغية إلحاق الضرر والعنت ببلاد المسلمين.. في التلويح بتهديدها في مرافقها الحيوية، أو سلامة أهلها ووحدة أراضيها..

وك<mark>ل هذه النوايا السي</mark>ئة من الدول الكبرى -كل ذلك – لستة أمور:

الأول: ضمان استقرار دولة العدوّ الصهيوني. الثانى: بناء هيكل سليمان.

الثالث: المحافظة على بقاء التفوق العسكري البهودي على دول المنطقة.

الرابع: السيطرة على ثروات المنطقة حتى لا يكون لأهلها إلا فتات الموائد.

الخامس: القضاء على الدعوة للإسلام.

السادس: الدعوة إلى كل ما يُضاد الإسلام، وهدم كل خلق كريم، وبقاء دول المنطقة في صراعات دائمة.

يا معشر المسلمين، لكم عبرةٌ في تركيا.. حكمتْ بالعلمانية منذ ظهر عليها اللعين كمال أتاتورك، وطبق عليها الكفر قهرًا، ونبذ حكامها الإسلام، وحاربوه، على كل صَغِيْر، ولا يـزالـون يحاربونه... وتحالفوا عسكريًا مع اليهود!..

ولم يرضوا لها إلا أن تكون خادمًا مطيعًا فحسب! بل لم يدخلوها معهم في أي حلف! وذنبها: لأنها كانت حاملةً للواء الإسلام في يوم مضى!

فأنتم، مهما تنازلتم، فلن يرضوا عنكم أبدًا! بل دافِعوا عن حقكم، ودافِعوا عن دينكم.

العداءُ دِيْنيُّ يا معشر المسلمين!

نصيحتي لأمريكا أن لا تتدخل في شئون المنطقة، فدول المنطقة، هم المسئولون عن المنطقة. ولا تغتر أمريكا بقوتها، فقد جرت سنة الله أنّ القوة إذا قُرنت بالظلم فإنها تؤدي إلى الدمار! والدمار من ربّ العالمين، فالتكنولوجيا ليست كلً شيء! إنما الأمر يعود إلى الإيمان.

أمنُ المنطقة: لدول المنطقة.. هو من حقهم.. وما سَبَّبَ المشاكلَ للمنطقة المزعزعة إلا الدولُ الكبرى التي تفتعلُ الأحداثَ، وتتواجَدُ كلما افتعلتْ حدثًا بذريعة أنها تصلح الوضع أو تَدْرَأُ الخطر! وكيف يكون الذئب راعيًا للغنم!

إن العداوةَ دينيةٌ يا عباد اللّه ! وأمريكا ليس لها من أمرها شيء، وإنما يقودها اليهود صاغرةً إلى حيث يريدون، والمسلمون لا يقبلون تواجدَها

العسكري، ولا تواجد غيرها من أيّ دولة كافرة، بأي حال، لقول النبي على: «لا يبقى بجزيرة العرب دينان»، وأخرر وصيته عليه الصلاة والسلام: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب». فيجب العمل بذلك.

وأنتم معشر المسلمين تُخَيِّمُ عليكم سحبُ الإنذار، فعليكم بالتوبة إلى اللَّه، فإنه ما نَزَلَ بلاءً إلا بذنب، وما رُفعَ إلا بتوبة.

يا من عصيت الله بالخمر.. تُبْ إلى الله، فإنك بهذا تُساهم بالإصلاح لمجتمعك.. يا من عصيت بالزنى.. ويا من عصيت الله باللواط.. تُبْ إلى الله.. يا من عصيت الله بالمخدرات.. تُبْ إلى ربك فإنك عما قريب سترجع إليه.. يا من عصيت الله الله بترك الصلاة تُبْ إلى الله عز وجل.. يا من عصيت وجل.. يا من عصيت في ماله وفي عرضه.. تُبْ إلى الله عز في ماله وفي عرضه.. تُبْ إلى ربك..

طهروا أموالكم من الربا، فهو من أسباب الحروب والدمار.. وطهروها من المعاملات التي لا تتفق مع دين الإسلام ونصوص الشريعة، حتى تكون جميع أنواع المعاملات في البنوك خاضعة لأحكام الإسلام ؟ موافقةً لها..

ادعـــوا إلى اللَّه.. أيدوا الدعــوة إلى اللَّه عــزٌ وجلَّ.. إلى الإسلام..

علموا المسلمين.. اعتنوا بالمناهج في مناخ دول العالم الإسلامي..

المناهج الإسلامية، والدعوة إلى الله تَبَارِكَ وتعالى: واجبُ كلِّ مسلم، ويجب أن يوجهها العلماء الموثوق بعقيدتهم والموثوق بعلمهم وباستقامتهم والذين ترجع إليهم الفتوى، ويرجع إليهم المسلمون في ما عرض لهم من الأمور التي يحتاجونها.. العالمُ الذي يتطابقُ مع كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

وَاحذروا الحزبيات المفرقة، واحذروا الأهواء المشتتة، واحذروا من عقاب الله وعذابه.

بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم، وَبِهَدْي سيد المرسلين، وبقوله القويم.

## منعع السلف في تفويض الصفات

## ما يستلزمه القول بالتفويض في معاني الصفات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رســـول الله، وعلى أله مأم حاله مدون

يقتضي القول بالتفويض في معاني الصفات الذي يحلو لمدعي الاتباع لطريقاة ولما السنة والجماعة ولما عليه إمام المذهب أبو الحسن الأشعري اعتقاده - ربما للقة هذا الأمر وعموم البلوى فيه ولجهل الكثيرين بأهميته، ولكونه على حد قول الإمام الشافعي مما لا يقتضي ويستلزم التناقض «مع يقتضي ويستلزم التناقض «مع للناس في هذا القرائن من كُلِّ مَثل للناس في هذا القرائن من كُلِّ مَثل للناس في هذا القرائر (٢٧) قرائنا عربياً عَربياً

103 31-1

إعداد د. **محمد عبد العليم الدسوقي** 



وقوله: ﴿الرِ تِكُ آيَاتُ الْحِتَابِ المُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ..﴾ [يوسف/١، ٢] فقد أخبر أنه إنما أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم، وقال أيضاً: ﴿ وَتِلْكَ الْأُمْثَالُ نَصْرِبُهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ..﴾ [الحشر/ ٢١] فحض على تدبره وفقهه وعقله، كما حث على التذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئاً، بل نصوص متعددة تصرح بعموم ذلك مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ أَقْفَالُهَا..﴾ [محمد/ ٢٤]، وقوله: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا..) [النساء/ ٨٢]، ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله، وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يُتدبر لما تُدبر، (١).

كما يقتضى ويستلزم أن يكون الله قد خاطب عباده بما لا يفهمون معناه، وأن يكون نبينا محمد ﷺ وجبريل عليه السلام بل وجميع الأنبياء والملائكة لا يعلمون معانى آيات الصفات، وأن يكون الأنبياء أنفسهم قد تكلموا بما لا يعقلون، وبُعثوا بتبليغ العباد وتكليفهم بما لا يفهمون، وهذا مستحيل حتى على افتراض صحة القول بجعله من متشابه القرآن لأنه إن جاز وجود المتشابه في القرآن أو حتى سائر كتب الله، فلا يصح وجوده في كلام الأنبياء لكون كلامهم كالشرح لما جاء عن الله، كما يستوجب القول بالتفويض أن يكون الله تعالى قد أنزل نحو مائة آية عبثاً لا تفيد العباد عقيدة ولا ديناً، وهذه كلها لوازم شنيعة بإجماع الأمة، ولذلك لا بعذر باعتقادها والتزامها المقلدون، بل بجب عليهم الإيمان بأن مراد السلف الصالح من تلك العبارات المنع من تأويل الصفات وإلزام الناس أن يعتقدوا بمعانيها اللغوية وأن لا يبحثوا عن كيفيات صفات الله التي دلت الآيات عليها، وأن الكيفيات هي وحدها الممنوع من تتبعها والتي يجب أن تكون من المتشابه دون أصل معناها فإن جميع العباد مكلفون باتباع أصل المعاني المذكورة، وبذلك يمكنهم أن يقصدوا ويتوجهوا إليه سبحانه.

ويستلزم القول بالتفويض في معاني الصفات أيضاً استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرأون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، ولازم قولهم أن رسول الله على كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه(٢)، وهذا من المحال، كما أنه من المحال أن لا يكون على أمته كل شيء وقد قال: (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)،صحيح الجامع وقال فيما صح عنه

أيضاً: (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم إن ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، ومع قول أبي ذر – رضي الله عنه –: (لقد توفي رسول الله عله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً)، وقول عمر فيما رواه البخاري: (قام فينا رسول الله هم مقاماً فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسي).. ثم يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالد.

ومن المحال كذلك أن لا يكون بيان هذا الباب الذي يعد خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية قد وقع منه على غاية التمام، كما أنه من المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها في هذا الباب زائدين فيه أو ناق يكون أصحاب هذه القرون الفاضلة غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.

أما امتناع الجهل وعدم العلم فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعى وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علمأ واعتقاداً، ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم حابة – رضي الله عنهم – هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة.. وأما امتناع كتمان الحق وقول غير الصدق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة - رضي الله عنهم-وعرف حرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته»(٣)، وعلى درب الصحابة سار التابعون بإحسان، فقد علموا كذلك أن لو كان أمر الصفات مقصوراً على الإيمان باللفظ المجرد دون فهم لمعناه على النحو الذي يليق بالله لما احتيج لنفي علم

ومن المحاذير التي يقع فيها القائلون بالتفويض في معاني الصفات – ربما دون أن يشعروا بذلك تزوير حقيقة مذهب السلف في أمر توحيد الله في صفاته وإبطال أحد أصول التشريع الإسلامي من أساسه، وهو الإجماع الذي انعقد عليه السلف والذي ذكرنا له من النصوص ما تقام به الحجة، وهذا يعني بالضرورة تحتم أن تحمل العبارات التي فيها إمرار الصفات على ما ألمعنا، لاستحالة أن يراد بها غير ذلك لا سبق أن نقلناه عنهم ولما فيه أيضاً من خرق

للإجماعات الكثيرة التي سبق أن ذكرناها لهم والتي تنص صراحة على أن مذهب السلف هو الإقرار بالصفات والإمرار لكيفياتها، يقول إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وذلك فيما نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات: «والذي أقوله في هذا الخبر-يعنى حديث (من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)– وأشباهه من أخبار الرسول ﷺ المنقولة على الصحة والاستقامة بالرواة| الأثبات العدول، وجوب التسليم والانقياد بتحقيق الطاعة وقطع الريب عن الرسول وعن الصحابة النجباء الذين اختارهم الله تعالى له وزراء وأصفياء وخلفاء وجعلهم السفراء بيننا وبينه 🥌 .. والناس ضربان مقلدون وعلماء، فالذين يقلدون أئمة الدين سبيلهم أن يرجعوا إليهم عند هذه الموارد، والذين منحوا العلم ورزقوا الفهم هم الأنوار المستضاء بهم والأئمة المقتدى بهم، ولا أعلمهم إلا الطائفة السنية»(٤).

ومن تيك المحاذير أيضاً مصادمة قول القائلين بالتفويض للنصوص التي تفيد الإثبات، والتشكيك من ثمّ في صفات الله تعالى، وهذا لا يجوز لأن الشك في صفات الله تعالى يؤدي إلى التشكيك بالموصوف.

قال الشيخ مرعي المقدسي في كتابه (أقاويل الثقات في الصفات): «ومن المعلوم أنه عليه الصلاة و السلام كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي، ثم لا والجاهل والذكي والبليد والأعرابي الجافي، ثم لا حقائقها لا نصا ولا ظاهراً كما تأولها بعض هؤلاء حقائقها لا نصا ولا ظاهراً كما تأولها بعض هؤلاء المتكلمين، ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يُحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين ونحو ذلك، ولا نقل عنه أن لهذه الصفات معان أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، ولما قال للجارية: (أين الله؟) فقالت: (في السماء)، لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كيلا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه بل أقرها وقال: (اعتقها فإنها على خلاف ما هو عليه بل أقرها وقال: (اعتقها فإنها مؤمنة)»(ه).

وإلى لقاء إن شياء الله.

#### الهوامسش

١- الإكليل ص ٤٥، ٤٦بتصرف.

٢- يُنظر مختصر الصواعق ص٤٠، ٦٢وما بعدهما.

٣- ينظر الحــمــوية ص٥ وفــتح رب البــريـة بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص, ٢٥

٤- الأسماء والصفات للبيهقي ص ، ٦١٥

٥- أقاويل الثقات للمقدسي ص, ٨٥

## عمرصيات



إعداد



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وبعد:

فقد فضل الله سبحانه بعض الرسل على بعض، ففضل أولي العزم على سائر الرسل، وفضل على أولي العزم آخرهم وخاتمهم، والكل تحت لوائه يوم القيامة، واختصه سبحانه وتعالى بخصائص لم يختص بها غيره من المرسلين، كذلك اختصه صلوات الله وسلامه عليه بخصائص دون سائر الأمة، ونستعرض في هذه السطور بإذن الله تعالى خصائصه ون سائر الأنبياء أولاً ثم نتبعها بخصائصه دون سائر الأمة

#### فضائل النبي عن على سائر الأنبياء:

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي قال: «أعطيت خمسنًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رُجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». [البخاري: ٣٥].

يقول ابن حجر: وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «فضلت على الأنبياء بست». فذكر الخمس المذكورة إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما: «أعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبوة»، فتكون سبع خصال في الحديثين.

ولمسلم عن حذيفة -رضي الله عنه-: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة». وعند النسائي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش»، فصارت الخصال تسعًا، ولأحمد عن علي: «أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد من أنبياء الله: أعطيت مفاتح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتى خير

الأمم». فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة.

وعند البزار عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «فضلت على الأنبياء بست: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه».

وله من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فضلت على الأنبياء بخصلتين: كان شيطاني كافرًا فأعانني الله عليه فأسلم، ونسيت الأخرى فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع». [فتح الباري / ٢٣/١].

#### ١- ئصرت بالرعب مسيرة شهر

قوله: «نصرت بالرعب»: يقول ابن حجر: وفي رواية: «ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر». فالظاهر اختصاصه به مطلقًا، وإنما جعل الغاية شهرًا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من ذلك، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى ولو كان وحده بغير عسكر، وهل هي حاصلة لأمته من بعده فيه احتمال. [فتح الباري ٢١/١٥].

ويقول ابن حجر أيضًا: وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما دونه، وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب، بل هو ما ينشئ عنه من الظفر بالعدو. [فتح الباري].

وأخرج البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليهم - وهم بإيلياء - ثم دعا بكتاب رسول الله علله فلما فرغ من الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر أمر أبن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فقد فضل الله سبحانه رسوله على كل الأنبياء بأن جَنَّد معه الرعب وجعله من الجنود التي تعمل في صفه، ويعمل عمله في تخذيل الأعداء وهزيمتهم لقوله تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ النَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ مِما أَشْرُكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنُزَلُ بِهِ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ النَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ مَعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُكَ إِلَى المُلاَنَكِةِ أَنِي مَعَكُمْ فَقَبَتُوا النَّذِينَ اَمَنُوا سَنَّاتُقِي فِي قُلُوبِ النَّذِينَ المَعْبَ وَالمَعْبَ مَعَلَمْ فَقَبَتُوا النَّذِينَ اَمَنُوا سَنَّاتُ فِي وَالنَّذِينَ المَنُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ سَنَانُهُ وَالمَعْرَوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرُبُوا مَنْهُمْ كُلُّ مَنَانَ ﴾ [الإنفان: ١٢].

وهَذه صورة حية لنصرة الله رسوله ﷺ بالرعب، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَثْسُر مَا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الحَشْر مَا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ

النبي عَلَيْ أفضل أولي العرم من الحرسل، وهو خاتمهم والكل تحت لوائه يوم القالدة عند القالد

اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَبِثُ لَمْ بَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحشر: ٢]، يقول ابن كثير: يعنى يهود بنى النضير، كان النبى 👺 خرج إليهم ليعينوه على دفع دية قتيلين من بني عامر قتلهما الصحابي – عمرو بن أمية - رضى الله عنه - وهو لا يعرف أن لهما من رسول الله 👺 عهد أمان، فخلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله ﷺ إلى جنب جدار، فصعد عمر بن جحاش بن كعب ليلقى عليه صخرة، وأطلع الله رسوله على ما أرادوا فقام وخرج إلى المدينة، ثم سار إليهم حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق فيها وظل الحصار ستة أيام فقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله ﷺ أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح وكان الرجل منهم يهدم خشب بيته فيضعه على ظهر بعيره، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا أموالهم لرسول الله ﷺ، وكانت له خالصة ونزل فيهم سورة الحشر. [ابن كثير ٤٣٧/٤ بتصرف]. 2 - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:

يقول ابن حجر: أي موضع سجود، وقيل: المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجعل له طهورًا لأن عيسى عليه السلام كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقّنون طهارته بخلاف هذه الأمة فأبيح لهم في جميع الأرض إلا ما تيقنوا نجاسته، والأظهر أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع لحديث: «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم». وحديث: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه»، وأن التيمم جائز بجميع الأرض لحديث: «وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدًا وطهورًا». [فتح البارى ١٩١/١، ٢٢٥ بتصرف].

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال رسول الله ﷺ: «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خبر لك». [صحيح الإرواء ١٥٣].

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد الماء وجد الأرض طهورًا ومسجدًا». [فتح البادي ٢٧٢/١].

وللحديث بقية إن شاء الله.

تفضيل الرسول آلية على سسائر الرسل بيسان لارجاتهم عند الله، وليس للتحصب إلى أحدمنهم.

#### فائدة هامة:

حرفا الباء والواو يُستعملان في جميع ما يقسم به المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأما التاء فلا تستعملُ إلا في لفظ الجلالة: «الله»، فنقول: «تالله»(٢).

#### صيغ القسم:

من صيغ القسم المشروعة: «أقسم: أقسم بالله، أحلف: أحلف بالله، وعهد الله، والقرآن، والمصحف، وحق الله، أعزم بالله، وعمر ألله، وحياة الله، ورب الكعبة، وحق القرآن، وأيم الله (أي ويمين الله)، والذي نفسى بيده»(٣).

روى عبد الرزاق عن معمر بن طاوس عن أبيه في الرجل يقول: «عليَّ عهد الله وميثاقه أو عليَّ عهد الله، قال: يمين يكفِّرها»(٤).

#### أنواع اليمين:

تنقسم اليمين إلى ثلاثة أنواع وهي:

١- اليمين اللغو.

٧- اليمين الغموس.

٣- اليمين المنعقدة.

وسوف نتحدث عن كل نوع منها بشيء من الإيجاز: أولاً: اليمين اللغو:

اللغو لغة: قال الراغب الأصفهاني: هو ما لا يُعتد به من الكلام، وهو الذي يُورد لا عن روية ولا فكر، فيجري مجرى اللغو وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور(٥).

اليمين اللغو: هو ما يجري على لسان المسلم المكلَّف من الحَلْفِ بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول: لا والله، بلى والله(٦)، مثل من يقول لضيفه: والله لتأكلن، أو: والله لتشربن، ونحو ذلك، وهو لا يريد بذلك قَسنَمًا بالله تعالى، إنما اعتاد عليه عند الكلام.

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت: أنزلت هذه الآية: ﴿ لاَ يُوَّاخِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله(٧).

روى أبو داود عن عطاء قال في يمين اللغو: قالت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، بلى والله»(٨).

#### حُكَّمُ يمين اللغو:

اليمين اللغو لا إثم فيها، ولا كفَّارة على قائلها لأنها يمين غير منعقدة ولا نية فيها(٩). قال تعالى: ﴿لاَ يُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولأن هذه اليمين اللغو لا



#### إعداد/صلاح نجيب الدق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أله ومن والاه، وبعد: حروف القسم:

حروف القسم المسهورة ثلاثة، وهي: الباء والواو والتاء، كأن يقول الحالف: والله أو: بالله أو: تالله، وهي بحسب استعمال العرب، وقد جاء الشرع الشريف بتأييد لغة العرب، قال الشرع الشريف بتأييد لغة العرب، قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٩٩]، ﴿وَيَحْلُفُونَ بِاللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٢٥]، وقال جَلَّ شائنه: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣]، ﴿ وَتَاللَّهِ لَتُسْرَفِنَ ﴾ [الأنعام: ٣]، ﴿ وَتَاللَّهِ لَتُسْرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦]، ﴿ قَاللَّهِ لَقُدُونَ ﴾ [النحل: ٥٦]، ﴿ قَاللَّهِ لَقَدْ أُثَرِكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطئينَ ﴾ [يوسف: ٤٩]، وقال سبحانه: ?تَاللَّهِ تَقْتَأُ تَذْكُرُ يُسُوسُ فَ ﴾ [يسوسف: ٨٩]، وقال سبحانه: ?تَاللَّهِ تَقْتَأُ تَذْكُرُ

نية لقائلها على أنها حلف بالله تعالى.

روى الشيخان عن عمر أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(١٠).

قـال الإمـام مـالك بن أنس: «ليس في اللغـو كفَّارة»(١١).

#### ثانيًا: اليمين الغموس:

اليمين الغموس: أن يحلف المسلم متعمدًا الكذب على شيء قد مضى. كأن يقول: والله: لقد اشتريت هذا الثوب بخمسين جنيهًا، أو يقول: والله قد فعلت كذا وهو لم يفعل.

قال ابن حجر العسقلاني: وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار(١٢).

واليمين الغموس هي تلك اليمين التي يقصد بها صاحبها أكل حقوق الناس بالباطل، وهي من الكبائر التي حذرنا الله منها في كتابه العزيز وكذلك رسوله ﷺ في سنته المطهرة.

يقول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلِّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَنْابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَلَكُمْ عَنْابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٩٤].

قال ابن جرير الطبري: في تفسير هذه الآية: ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ﴾ تغرون بها الناس فـتـهلكوا بعـد أن كنتم من الهـلاك أمنين(١٣).

روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي الله قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» (١٤).

روى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم ببينة، فقد أوجب الله له النار، وحَرَّم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك»(١٥).

وروى الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله على قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ إلى آخر الآية [أل عمران: ٧٧](١٦).

حُكُمُ اليمين الغموس:

اليمين الغموس ؛ كبيرة من الكبائر وصاحبها أثم، ولكن لا كفارة عليه، وإنما يجب فيها التوبة والاستغفار، روى البيهقي عن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس ؟ قال: «اقتطاع الرجل ما أحله باليمين الكاذبة»(١٧).

قال الإمام مالك بن أنس: الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه أثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم ليرضي به أحدًا، أو ليعتذر به إلى معتذر، أو ليقطع به مالاً، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة(١٨).

قال الخرقي: من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه ؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه كفارة(١٩).

وللحديث يقية بإذن الله تعالى.

#### الهوامش

- ١- المغنى لابن قدامة ج١٣ ص٤٥٧: ٤٦٠ .
- ٢- الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج٣ ص٣٧٦ .
  - ٣- المغنى لابن قدامة ج١٣ ص٤٦٠ : ٤٧١ .
- ٤- صحيح : مصنف عبد الرزاق ج٨ ص٤٨، رقم ١٥٩٧٩
  - ٥- المفردات للراغب الأصفهاني ص٣٨٣.
  - ٦- منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص٤٢٨ .
    - ٧- البخاري حديث ٤٦١٣ .
- ٨- حديث صحيح : صحيح أبي داود للألباني
   حديث ٢٧٨٩ .
  - ٩- المغنى لابن قدامة ج١٣ ص٤٤٩: ٤٥٠،
    - روضة الطالبين للنووي ج١١ ص٣.
  - ١٠- البخاري حديث ١، ومسلم حديث ١٩٠٧ .
  - ١١- موطأ مالك كتاب النذور والأيمان ص٤٧٧ .
- ١٢- فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١١ ص٦٤٥
- ١٣- جامع البيان لابن جرير الطبري ج١٤ ص١٦٨:
  - . 179
  - \
  - ۱۵– البخاري حديث ٦٦٧٥ . ۱۵– مسلم حديث ۱۳۷ .
  - ١٦– البخاري حديث ٦٦٧٦، ومسلم حديث ١٣٨ .
  - ١٧- إسناده حسن: سنن البيهقي ج١٠ ص٣٨.
  - ١٨- موطأ مالك كتاب النذور والأيمان ص٤٤٧ .
  - ١٩- المغنى بتحقيق التركي ج١٣ ص٤٤٨، ٤٤٩ .

# المان والمان والمان المعطود

## الطعن في القراآن

## والرد عليها

الحلقة الثالثة

إعداد

د. عبد المحسن بن زبن المطيري

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أله وصحبه أحمعن، وبعد:

فإن الطعن في القرآن الكريم قضية قديمة حديثة، وقد أوردنا في حلقات سابقة بعض الطعون والرد عليها، وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه، فنفند الاعاءات، وندحض الافتراءات:

#### الرد على من ادعى أنه نقل من غيره:

١- لقد تكفل الله تعالى بالرد على هذه الشبهة:

القرآن يمكن أن يأتي إلى النبي على أربع طرق: إما أن يكون من تأليفه هو، أو من عند غيره، أو من كتاب، أو من الله تعالى، أما من تأليفه هو فقد تقدم معنا الرد على هذه الشبهة بأكثر من عشرة أوجه.

أما من عند غيره؛ فمن هو هذا الغير؟ أكثر الطاعنين على أنهم نصارى أو يهود، فرد الله تعالى عليهم أن لسان أولئك القوم ولغتهم أعجمية، ولكن لسان هذا القرآن عربي مبين، فكيف للأعجمي أن يأتي بأعلى الفصاحة وذروة البلاغة في اللغة العربية: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنِّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ [النحل: ١٠٣].

-أما من كتاب؛ فالنبي ﷺ لا يقرأ ولا يكتب: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذًا لاَرْتَابَ كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذًا لاَرْتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٨٨].

فلم يبق إلا أنه من الله تعالى.

٢- العهد القديم لم يكن مترجمًا إلى اللغة العربية قبل الإسلام، وقد نص على ذلك المستشرقون أنفسهم، فهذا «جوتين» يقول عن صحائف اليهود: «إن تلك الصحائف مكتوبة بلغة أجنبية». [الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده ص١٤٧].

وقد أشارت الموسوعة البريطانية إلى عدم وجود ترجمة عربية لأسفار اليهود قبل الإسلام وأن أول ترجمة كانت في أوائل العصر العباسي، وكانت بأحرف عبرية. [المرجع السابق ص١٤٨].

كيف إذن أخذ النبي ﷺ منها، لابد على المستشرقين أن يفتروا كذبة جديدة، وهي أن النبي ﷺ درس لغة التوراة فكان يترجمها للقرآن؟!

٣- ومن لطائف الاستدلال على أنه لم ينقل من غيره ما يذكره العلماء في فوائد أسباب النزول؛ إذ يذكرون أن من فوائد أسباب النزول دلالتها على إعجاز القرآن، وأنه من الله تعالى من ناحية الارتجال، فنزوله بعد الحادثة مباشرة يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين، أو من كتب السابقين. [التحرير والتنوير ٥٠/١].

فلو كان ينقل كتابه من كتب غيره، لكان إذا سأله سائل يتريث حتى يراجع الكتب التي عنده، وينظر ماذا تقول في هذه المسألة ثم يجيب، ولكن النبي ﷺ لم يكن يفعل، بل

يسأله الرجل فيعطيه الجواب الموافق للصواب، الذي لم يكن قرأه ولا عرفه إلا في هذه اللحظة التي نزل عليه فيها.

4- لو كان القرآن مأخوذًا من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، لما استطاع محمد ﷺ أن يتحدى الناس ويقدم على هذا الخطأ الفادح؛ لأن هذه الأصول المنقول عنها موجودة في متناول أيدي الجميع، فلماذا يتحدى الناس بشيء موجود؛ ألا يخشى أن يقوم بعض الناس بالرجوع إلى مراجعه والعمل مثل عمله، فينكشف؛!

ه− «افتراض تعلم النبي ﷺ من نصارى الشام ويهود المدينة وغيرهم، لا يتفق مع الحقيقة التاريخية التي تحدثنا عن الحيرة والتردد في موقف المشركين من رسول الله في محاولتهم تفسير ظاهرة الرسالة؛ لأن هذه العالقة مع النصارى أو اليهود لا يمكن التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين وغيرهم، الذين عاصروه وعرفوا أخباره وخبروا حياته العامة بما فيها من سفرات ورحلات». [المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ص٤٤].

7- وجود بعض الشرائع في القرآن، التي تتفق مع ما في التوراة والإنجيل، أو حتى ما عند العرب ليس في هذا دليل على أنه مأخوذ منها، فالقرآن لم يأت لهدم كل شيء، بل لتصحيح الخطأ وإقرار الحق، فالصدق والشجاعة والكرم والحلم والرحمة والعزة كل هذه المعاني موجودة عند كفار مكة ومع هذا جاء الإسلام ولم يغير منها شيئًا بل باركها وحث عليها، لذلك قال النبي : «إنما بُعثتُ لأتممَ صالحَ الأخلاقِ». [أخرجه أحمد ٢٧٢٩]. ولم يقل: لأنشئها.

إذن ليس من الضروري لكتاب هداية من هذا القبيل، أن يشجب كل الوضع الذي كانت الإنسانية عليه قبله حتى يثبت صحة نفسه، فمن الطبيعي أن يقر القرآن بعض الشرائع، سواء في الكتب السابقة السماوية، أو في عادات الناس وأعرافهم، وأما الخطأ فإنه لا يقره. [المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ص٢٥].

وقد نص القرآن على هذا المعنى في مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُغْتَرَى مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ النّبِيقَ النّبِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَغْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ

فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾ [يونس: ٣٧].

√ كيف يمكن اعتبار التوراة والإنجيل من أهم مصادر القرآن مع أن القرآن خالفها في كثير من الأشياء؛ ففي بعض الأحداث التاريخية نجد القرآن يذكرها بدقة متناهية، ويتمسك بها بإصرار، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل بعضها، على الأقل تفاديًا للاصطدام بالتوراة والإنجيل».

[المستشرقون وشبهاتهم ص٢٤].

«ففي قصة موسى يشير القرآن إلى أن التي كفلت موسى هي امرأة فرعون، مع أن سفر الخروج يؤكد أنها كانت ابنته، كما أن القرآن يذكر غرق فرعون بشكل دقيق، لا يتجاهل حتى مسالة نجاة بدن فرعون من الغرق مع موته وهلاكه، في الوقت الذي نجد التوراة تشير إلى غرق فرعون بشكل مبهم، ويتكرر نفس الموقف في قضية العجل؛ حيث تذكر التوراة أن الذي صنعه هو هارون، وفي قصة ولادة مريم للمسيح – عليهما السلام – وغير ذلك من القضايا». [المرجع السابق ص٧٤].د

٨- من المعلوم أن في القرآن ما لا وجود له في كتب اليهود والنصارى، مثل: قصة هود وصالح وشعيب، فكيف أتى بها النبي . [الجواب الصحيح ٣/٥٢، ٤/٧٥].

9- وإذا كان النبي ﷺ أخذ من النصارى الذين خالطهم؛ من أمثال سلمان، وصهيب وورقة، فلم لم يفضحوه عندما سب النصارى وكفرهم في كتابه في عدة آيات، حتى إن سورة المائدة، وهي من آخر السور نزولًا، كانت من أكثر السور تكفيرًا للنصارى؛ [الوحي القرآني ص١٤٨]؛ ذكر الآيات التي تكفر النصارى من سورة المائدة.

1- من تناقضهم زعمهم أن النبي الخذ القرآن من سلمان وصهيب النصرانيين وابن سلام اليهودي وغيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب. [القرآن والمستشرقون ص٣٥]. وحقيقة الأمر أن إسلام هؤلاء حجة عليهم، إذ لو كان النبي الخذ القرآن والشريعة من أهل الكتاب، فلماذا يتركون الأصل ويذهبون إلى الفرع؟

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



اتفقنا على حب النبي محمد عَلِيَّ وتخصصنا في الدفاع عن القرآن وسنة النبي عَلِيَّ وأقواله وأفعاله وسيرته وذكره وصلواته وزوجاته وأصحابه وغزواته وأتباعه

STREET MASSIFE

تروي ظمأ الأمة من مُعين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة

نجيب على تساؤلات المسلمين وتعالج بأدب النبوة افتراءات غير المسلمين وادعاءاتهم اقتحاور بالحب والأحجاة والبرماق مع كل الأعكار والمتعدات واللالمب الوصول إلي برالأماق

لدعم القناة و رعاية برامجها حسابرقم 183723 بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة باسم /أحمد محمد محمود

ණුლ3109178 සදුම් ව75008 දියුදුම් 4/3 දෙයුළුණි

يمكنك مشاهدة قناة الأمة بالبحث التلقائي مدار نايل سات

رئيس القناة أبو إسلام أحمد عبد الله

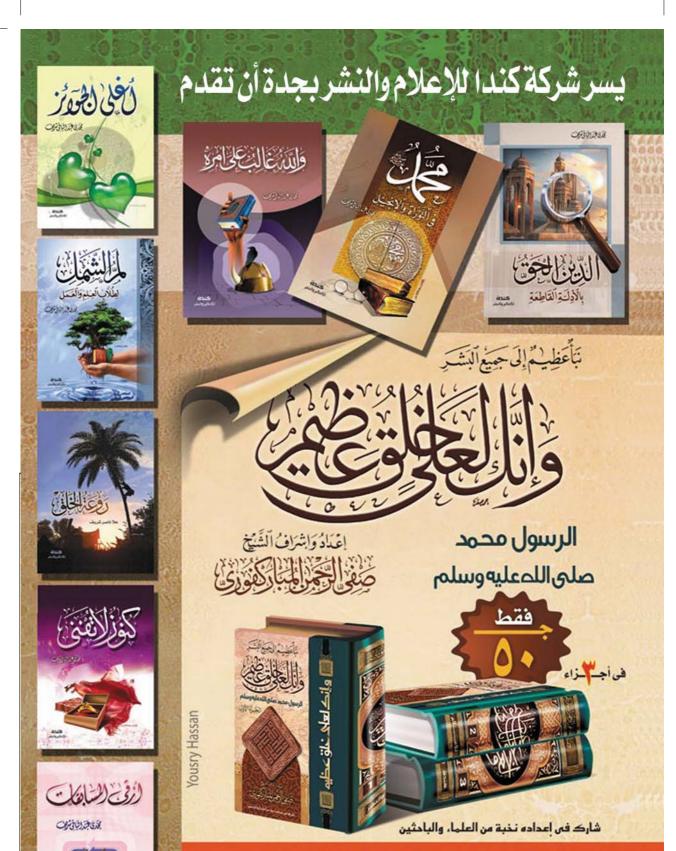

تطلب إصداراتنا من المكتبة الإسلامية . ۲/٤٩٠٠٦٠ - ۲/٤٩٠٠٦٠٠